مرآشاراکرکت تالعامیت بانجامعالاخضرد بانجامعالاخضرد (۱)

آیات واکادیث الافکام مزامت این راستا درلامت ام عباری سیان راسی

تعليق في من فضيال المسهن فضيال المسهن فضيال المسهن فضيال المسهن فضيال مفتشال المعليم المرتبط إلى المنابقا)



منآتارا فركست العلمية بالجامع الأخضر (1)

اصول الفقال المحكام المحاديث الأحكام

من أمت إلى الأستاذ الإمتام عبد الحريد من المتاذ الإمتام عبد الحريد من المتاء الإمتام عبد الحريد من المسل

تعلیت و چختی و معمد معمد الحسس و معمد الحسس و معمد الحسس و معمد الحسس مغنش التعلیم المبتدائی المتعادی مغنش التعلیم المبتدائی المتعادی التعادی التعادی

الطنعة الأولى 1405 هـ 1985 م



حقوق الطبع معفوظة

رقم الايداع القانونى 39499 1985 و• قسينطينة المرازي المرادي

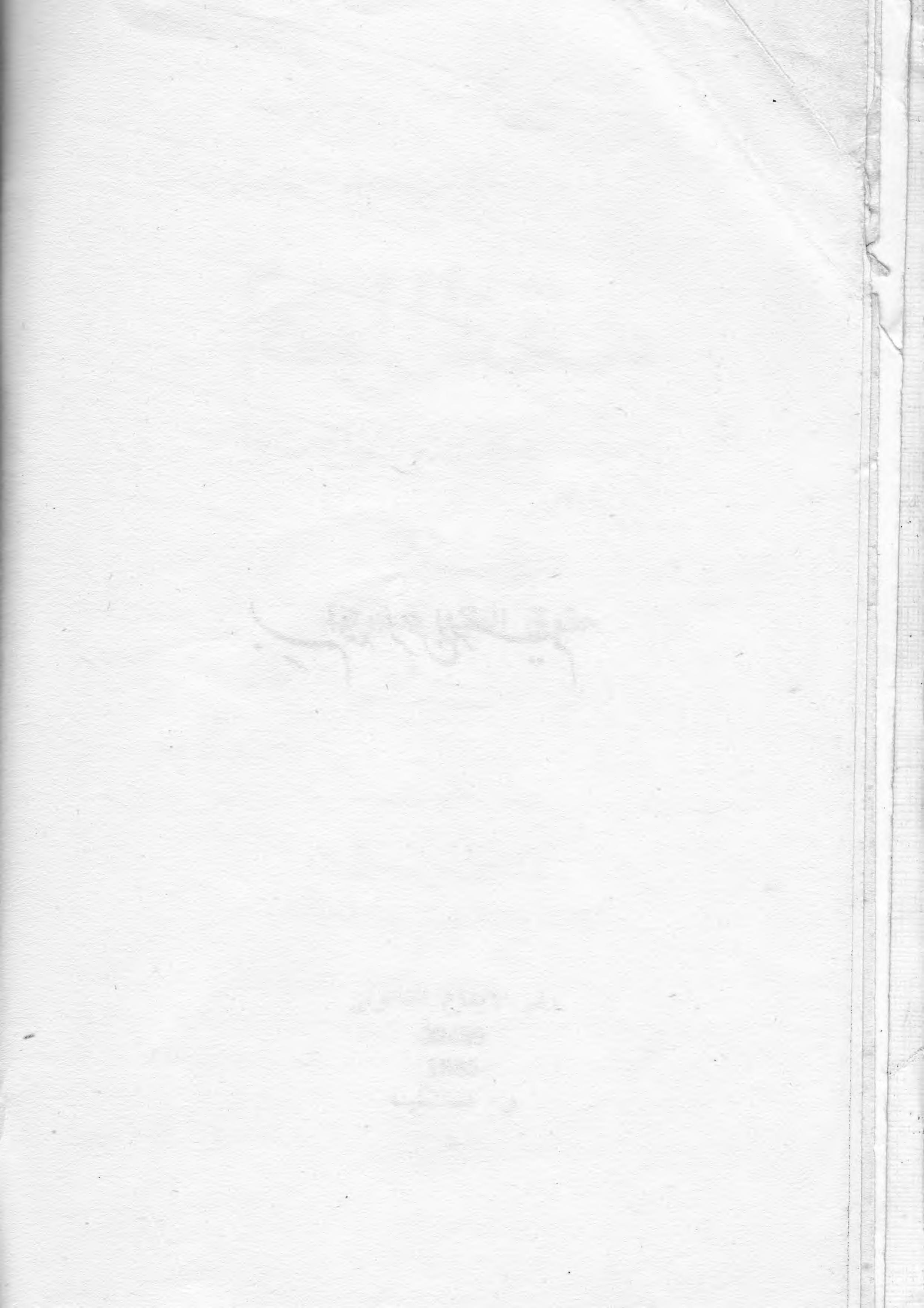

### بسلسالة

المدخسل

زمن كالربيع حل وزالا

ليت ايامه خلقن طوالا

حقاً ، لقد كان زمناً كالربيع في اشراقته ، وفي خصوبته ، وفي خيره ، ودفقه وعطائه . ذلك هو زمن 1933 ـ 1935 .

هو ثلاث سنوات في عمر تلمذتي بقسنطينة ، وفي الجامع الأخضر لدى رائد الحركة الاصلاحية ، وقائد النهضة العلمية ، المنبعثة في الجزائر الأستاذ عبد الحميد بن باديس ، طيب الله ثراه ، ولجازاه عن جهاده بما يجازى به عباده الصالحين ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، الا من أتى الله بقلب سليم .

وقد سبقني الى هذا الزمن بسنتين أخي وصديقي المجاهد الأستاذ الفضيل الورتلاني الذي زار قسنطينة في مطلع السنة الدراسية الأخضرية 30 ـ 31 فاندهش لما فوجىء به من الدروس والنظام والنهضة ، والحركة الدائبة ، والحياة الجديدة ، فشعر بالرضى وأحس بالاطمئنان ، وعزم على الاستقرار والانتاء ، وقرر أن يغادر حلقات الدروس التي تجمعنا واياه في البلد ، على دروس العربية والبلاغة وشتى الفنون الأخرى من فقه وأحكام وقرآن .

وفروعه بكل ما يملك من قناعة وارادة واستعداد .

وحين استقر به المقام أخذ ينهل من مناهل العلم والعرفان ، ويغوص لاستخراج اللآلى والمكتنهات ، وعلى حين غرة ، لمح الأستاذ ابن باديس منه عايل الذكاء والنجابة وبعد النظر ، فزاده عناية ، وأولاه اهتاماً وقر به اليه ، وشاركه في أعماله ، لما وجد فيه من صفات الدعاة الأمناء : (الايمان ، والسجاعة ، والفصاحة ، والقدرة على الاقناع ، والثقة بالنفس) ، فاعتمده ، ورشعه لحمل رسالة الدعوة الى الله ، بعد ما براه كالسهم ، وزوده بزاد العلم ، وحصنه بقوة الفهم ، ونفاذ البصيرة .

وعاد الينا معشر زملائه الطلبة بقوة جبارة تحارب السكون والانطواء ، يحمل في داخله نفسا متأججة من الحماس ، وقبسا وهاجا من نور الله ، يفيض بهما علما وحكة وأفكارا وبيانا ، فيتناول بيننا آيات من القرآن الكريم ، أمثال قوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهُوا في الدّين، وليُنذروا قومَهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون». وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقاً إلى الجنة » . ثم يفيض على الموضوع سيلاً من المعاني ويفجر منه شلالاً من الأسرار التي تنطوي عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، تلك الأسرار التي لم تتفتح لها أفهامنا ، ونحن نتلو هذه الآيات مع كل القرآن الذي نحفظه ، ونقرأ هذه الأحاديث من قبل .

فكان من أثر هذا اللقاء ، وهذه الصيحة التي جهر بها بيننا ، أن استجاب لها نحو عشرين طالباً ، انفرطوا من العقد الذي كان يجمعنا ، فانبعثوا لطلب العلم ، وانضموا الى طلبة ( الجامع الأخضر ) ، وما كانت مبادرتهم لاتخاذ هذا السبيل الا نتيجة لذلك المخاض الذي أحدثته فينا جميعاً أسرار الآية القرآنية الآنفة الذكر ، وجمع من الحكم البالغة التي كان يغدق بها علينا .

وفي نهاية السنة الدراسية القسنطينية 32 ـ 33 لم نستقبل الفضيل الورتلاني وحده، ولكننا استقبلنا أفواجا من (الذين رجعوا الينا) بألسنة لاهجة، وعقول نيرة، وأفكار مشعة، وشباب أدرك مفهوم النضج الحقيق الذي يتوقون اليه ، ولاحظنا التغيير المفاجىء الذي عاد به زملاؤنا من خلال سنة دراسية واحدة .

فهنا لا مناص من أن تستجيب للدعوة مجموعة أخرى من الطلبة الذين كنت أنا من بينهم .

وبهؤلاء وأمثالهم في كل جهات القطر انبثت الحركة الاصلاحية ، وانبعثت النهضة العلمية ، وازداد انتشارها بسرعة البرق ، حتى غزت أوكار الطرقية التي انتشرت في أنحاء البلاد ، وجذبت أبناءهم وأبناء مشائخ الزوايا، وأبناء الفقهاء انصاف الطرقيين ، وحركت نفوساً جامدة منه ، وأحيت جذوراً ميتة ، أخذت تلح على الخروج من التقوقع والانكاش الى السطح ، ومن حياة الركود والسكون الى حياة النضال والكفاح ، ومن الخول والجمود الى الحركة والنشاط .

« قال من يُحْيِي العظامَ وهي رَمِيمُ ؟ قلْ يُحييهَا الّذِي أَنشَأُها أَوَّلَ مَرَّةٍ وهُو بِكل خُلْقٍ عَليمُ» . قرآن كريم .

# كَيْفَ نشأتْ فكرة الكتاب؟

وحين عدت الى مذكراتي ، مذكرات الصبا ، ومذكرات ثلاث سنوات كانت ضمن كراسات التلمذة بقسنطينة وهي مذكرات النضج والبلوغ ، ومذكرات ربيع العمر الذي يذكرني به هذا الكراس الضخم ذو الغلاف المزين الذي يحمل اسم متجر (كلوب) بقسنطينة شارع فرانسا .

قلت عدت الى هذه المذكرات لأراجعها واستخلص سمينها من غثها ، وصوابها من خطئها ، فعثرت من بينها على غرر كنت محتفظاً بها طيلة خمسين سنة خلت لم تعبث بها يد الضياع ، فقررت أن أبرزها الى النور، وأضعها بين يدي الجمهور ـ من شبابنا المثقفين .

وجدت كتبًا ثلاثة أو أربعة ، ومختلفات أخرى :

الكتاب الأول هو: أصول الفقه من آيات وأحاديث الأحكام .

الكتاب الثاني هو: العقائد الاسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

الكتاب الثالث هو: التربية بالقرآن والسنة.

الكتاب الرابع هو: مقتطفات من ديوان الحماسة والامالي لأبي علي القالي .

وهذه الكتب الأربعة هي عبارة عن املاآت كان يمليها الأستاذ عبد الحميد ابن باديس على طلبته يربيهم بها ، وينمي معارفهم وأفهامهم ومداركهم بمدلولاتها ومقاصدها .

فكتاب « أصول الفقه » هذا كان يلقى درساً واملاء على طلبة السنة الثالثة ، وقد تلقيته كاملاً بحيث لم يفتني منه شيء ، وهو ما أوليته عنايتي ، فكتبته وأخر جته وعلقت عليه وشرحت ما الهمني الله الى شرحه ، وبذلت قصارى الجهد في تصحيح مادته وأحاديثه .

وأذكر هنا ملاحظة قد طرأت عقب الانتهاء من تدريس (أصول الفقه) فقد عزم الأستاذ على تعويض المادة بفن (مصطلح الحديث)، ورغبنا نحن معشر طلبة القسم تعويضها باحدى قصائد المعلقات السبع، فكتبنا رسالة باسم طلبة القسم في اليوم الذي تقرر فيه الشروع في (مصطلح الحديث) بندي فيها رغبتنا، فأخذت الرسالة، وطرقت باب مقصورته مستأذنا بالدخول، فأذن لي، ودخلت، فو جدته مضطجعاً على حشية يعد درسه ويحضره.

قلت: سيدي أقدم لكم هذه الرسالة باسم الطلبة. قال: ضعها على المكتب، فوضعتها حيث أمر وانصرفت. فما هو الا بعض الوقت حتى خرج الينا، واقتعد كرسيه، مفتتحًا درسه في فن (مصطلح الحديث) الذي استغرق فيه خمسين دقيقة في التعريف به مع الشرح والتحليل، والتقديم، وحين انتهى منه طوف بنظراته المشوبة بالابتسام من اليمين الى اليسار، ومن اليسار الى اليمين صامتاً، ثم قال:

يا قوم لم أهجركم لملالية مني ولا لمقال واش حاسد مني جربتكم فوجدتكم لكنني جربتكم فوجدتكم لا تصبرون على طعام واحد

ثم قام وانصرف، وكان البيتان أبلغ جواب على المقترح والرسالة. لكنه رحمه الله ـ ما طالت المدة حتى سارع في تلبية رغبتنا، فأدرج ضن البرنامج قصيدة ( زهير بن أبي سلمى )، وكنا نتلقى درسها في سدة المسجد، حيث ان قاعته مشغولة.

هذا ما سجلته على الكتاب الأول، وأما الكتاب الثاني: فقد سبقني الى نشره أخي وزميلي في التلمذة الأستاذ محمد الصالح رمضان في سنة 1966 ـ نشر الشركة الجزائرية .

وهذا الكتاب أيضاً قد قدم درساً واملاء لتلاميذ السنة الأولى أو الثانية ، لا أذكر ذلك على وجه التحديد ، والذي أتذكره هنا ان الساعة التي تقدم فيها املاآته كانت فارغة بالنسبة لي ، وأستاذنا لا يسمح لغير طلبة القسم الخاص بالحضور ، ولتطلعي للمعرفة ، وشغني بالمزيد منها ، وشدة تعلق بالأستاذ ، بحيث كنت أتمني ألا يفوتني منه شيء لو وجدت الى ذلك سبيلاً ، عدت الى حيلة توصلت بها الى تسجيل هذا الدرس وحضوره في جميع حصصه ، وكنت أصعد الى سدة المسجد ، ومعي الزميل الأستاذ بلقاسم

الزغداني رحمه الله ، الذي أجده أحياناً قد سبقني اليها ، معتمداً على نفس حيلتي ، فأنبطح وإياه على أرضية السدة متجهين لمصدر الصوت حتى لا نرى ، فنتلقى الذرس ونكتبه حتى أتينا على آخر الكتاب ، ولم يفتني لحسن حظي منه درس من الدروس .

وأما الكتاب الثالث فهو التربية بالقرآن والسنة ، وهذا الكتاب لا يختلف مسلكه عن مسلكه كتابي « أصول الفقه » و « العقائد » ويشتمل على نحو 78 عنواناً في مختلف المقاصد ، واصلاح العقائد ، وتربية النفس ، وتهذيب المجتمع ، وتطهيره من الخرافات والأوهام ، فهو كتاب جامع نافع ، يزخر بالمعرفة ، لا يستغنى عنه شبابنا اليوم وشباب فجر الأيام المقبلة .

ان عبد الحميد بن باديس كان يربي أبناء وطلبته على القرآن والسنة ، ويزبط اهتاماتهم بهما ، ويغذيهم بأمثلة من وأقع الحياة وصورها ، ويعلمهم كيف يضعون أصابعهم على الداء والدواء بما يستمده لهم من أسرارها ، ويدربهم على المقارنة والاستدلال ، ويدخل بهم في متاهات كتب الفروع ، ويخرج بهم وقد شدها شداً وثيقاً بالأصول .

كان يدرس في الفقه مختصر الشيخ خليل ، وأقرب المسالك ، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني وغيرها من كتب الفروع حقاً ، ولكنه لا يكتفي بظاهرها، وتوضيح مسالكها ، وتقرير أحكامها فحسب ، بل يعود بها الى الأصل ليربطها به ، حتى يحرر طلبته من ربقة التقليد الأعمى ، فتتحرر نفوسهم ، وتستمد الأحكام من الأصل الذي لا شائبة فيه .

واذكر انه كان يثني على الشيخ خليل ، ويعده من كبار المصلحين والأصوليين ، الا انه أحياناً ينحى باللائمة على شراحه ـ وما أكثرهم ـ الذين زادوا للمسائل تعقيداً بمطولاتهم وحواشيهم ، التي كثيراً ما تتسبب في غياب الحقيقة من حيث كان قصدهم تبيانها .

هذه تمو جات وخواطر قد ترددت في نفسي، واعترضت لي، فلم أقو على كبتها أو الخلاص منها وأراها لا بد منها وقد فرضت و جودها وأنا أقدم هذا الكتاب « كتاب أصول الفقه » من آيات وأحاديث الأحكام، الذي وفقني الله الى جمع مادته، واخراجه، رجاء أن ينفع الله به شباب المسلمين كا نفع به من قبل، ويجازيني عن هذا العمل الذي ما قصدت به الا وجه الله وابتغاء مرضاته، انه سميع مجيب. ولا حول ولا قوة الا بالله.

الجزائر في 10 محرم 1404هـ ـ و 16 أكتوبر 1983م

عمد الحسن فضلاء مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط





### قتاب الطهارة

الطهور

الآيات:

- وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً .(1)
- وَيُنزِلُ عَلَيكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ .(2)

#### الأحاديث:

- قال رسول الله على « الترابُ طَهُورٌ ، والمؤمنُ طَهُورٌ ، إناءُ أَحَدِكُم اذا وَلَغَ فيه كَلَبُ فليُغسَلْ سبعًا احْدَاهُنّ بالتّرَابِ .(3)

- عن أبي هُريرة (ض) قال: جاء رجلُ الى رسولِ الله فقال: يا رسُولَ الله فقال: يا رسُولَ الله: انّا نركَبُ البحر، ونحمِلُ معنا القليلَ من الماء، فان تَوضّأنا به

- (1) الطهور أي المطهر ـ سورة الفرقان ، الآية: 48.
  - (2) سورة الأنفال، الآية: 11.
- (3) ان يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ، وفي ذلك امعان في التأكد من ازالة النجاسة أو الجراثيم التي تنقلها الكلاب الى الناس ، والعدد المذكور في الحديث يشير الى الاطمئنان على زوال أثر لعاب الكلب من الآنية، وان المقصود من التراب استعمال =

عَطِشْنَا ، أَفنَتَوضًا بَمَاءِ البَحْرِ ؟ فقال رسول الله عَلِينَ « هو الطّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلّ مَنْتَتُهُ » رواه البخاري وغيره .

وعن أبي سعيد الحدري (ض) قال: قيل يَا رَسُولَ الله أَفنَتُوضًا مِنْ بِئْرِ اللهَ اَفنَتُوضًا مِنْ بِئْرِ اللهَاءَ اللهَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » (2)رواه أحمد أَضَاعَةٍ (1) ؟ فقال عَلَيْ « الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » (2)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن ، وقال أحمد : حديث صحيح .

عن جابر (ض) عن النبي عن الأنبياء قبلي :

- 1) نُصِرْتُ بالرّعْبِ (3) مَسَافَةً شَهْرٍ .
- 2) وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيّمَا رَجُل مِنْ أُمّتِي أُمّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلّ .
  - 3) وَأُحِلُّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ (4) وَلَمْ تُخِلُّ لَاحَدٍ قَبْلِي .

<sup>=</sup> مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في ازالة ذلك الأثر وليس التراب نفسه شرطا كا ان عدد المرات لا يكون شرطا اذا تأكدت نظافة الاناء بمرة واحدة .

<sup>(1)</sup> وهي بئر في المدينة تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، على ان هذه البئر لم يكن ماؤها راكدا ، فهو يتجدد من انصباب الماء فيها من منافذه والا فماؤها غير طاهر وغير مستساغ .

<sup>(2)</sup> ما لم يكن الماء محتبسا راكدا ولم تتغير أوصافه الثلاثة.

<sup>(3)</sup> الفزع والخوف، والقرآن يشير الى هذا « فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » .

<sup>(4)</sup> الغنيمة: الفوز بالشيء ونيله بلا بدل ، والغنائم ما يؤخذ من المحاربين عنوة.

- 4) وأعطيت الشفاعة.
- 5) وَكَانَ النّبِيُ يُبْعَثُ الَّى قَوْمِهِ خَاصّةً ، وَبْعِثْتُ الَّى النّاسِ عَامّة». رواه الشيخان

# طهارة الحدث

# الوضوء من آيات أحكامه

- قوله تعالى: « يَا أَيِّهَا الذِينَ آمَنُوا اذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » . (1)

#### الأحاديث

- عن أبي هريرة (ض) قال: قال رسول الله على « لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةً أَحَدِكُمْ اذًا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضّاً » رواه الشيخان.
- عن أبي هريرة (ض) قال: قال رسول الله على « اذَا اسْتَيْقَظَ أحدُكم من نَومِهِ فلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبلَ أن يُدْخِلَهُمَا في وَضُوئِهِ (2) فان أخدَكم لا يَدرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » (3) رواه مالك .
- عن حُمْرَانَ مولى عثان بن عفان (ض) أنه رآى عثان (ض) دعا بوضُوء، فأفرغ على يديْه من إنايّه فغسَلَهُمَا ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في

<sup>(1)</sup> سورة المائدة ، الآية: 6.

<sup>(2)</sup> الماء الذي في اناء الوضوء والمعد الموضوء .

<sup>(3)</sup> وهذا الطلب على سبيل الاستحباب.

الوَضُوءِ ، ثم تمضْمَض واستنشق واستنثق واستنثق ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي السي يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : « مَنْ تَوضاً نحو وضيي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يُحدث فِيهما نفسه ، عُفِر له مَا تَقدّم مِنْ ذنبه » رواه الشيخان .

عن عَرَبن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدْت عُمَر بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد عن وُضُوءِ النبي في فدعًا بِتَوْرٍ (1) من ماءٍ فتوضًا لهُم وضوء النبي فا كُفَأ (2) على يَديْه من التّوْر، واستنْثر ثلاثًا بِثلاث غَرَفَات ثم أَدْخَل يَدَه فغسَل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يديه فغسَلَهُمَا مرّتين الى المرفِقين، ثم أدخل يده فمسَح رأسه وأقبل بهما وأدبَر مرة واحدة، ثم غسل رجليه ، رواه الشيخان

ـ عن عائشة (ض) أن رسول الله على قال: « وَيْلُ للأعْقَابِ (3) من النّارِ » رواه الشيخان.

- عن عائشة (ض) قالت: كان رسول الله على يُعْجبُه التّيامُنُ في تَنعّلِه، وتَرَجّلِهِ، وطَهُورِهِ، وفي شأنِهِ كُلّهِ، (4) رواه الشيخان.

<sup>(1)</sup> اناء ماء .

<sup>(2)</sup> الاناء قلبه ليصب ما فيه.

<sup>(3)</sup> المقصرون في غسلهما ، ومفرد الأعقاب العقب ، وهو مؤخر القدم ، وهذا الحديث يرد على الذين يقولون بأن الرجلين فرضهما المسح لا الفسل .

<sup>(4)</sup> تنعّل: أي لبس النعل، رجّل: مشط شعره، والتيامن البدء باليمين، والطهور يشمل الوضوء والغسل.

# المستح على الحديث

#### الآيات:

ـ قال تعالى: «وامسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَفْبَيْنِ» . (1)

### الأحساديث:

- عن جابر بن عبد الله (ض) قال: رأيت رسول الله والله عن بال، ثم توضاً، ومسح خفيه (2) رواه الشيخان .

عن المُغيرة بن شُعبة (ض) قال: كنتُ مع النبي عليه فأهوَيْتُ لأنزع خفيه فقال: « دعْهُمَا فاني ادْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ » (3) رواه الشيخان.

- وعن شريح بن هانى، قال: أتيت عائشة (ض) أسالُها عن المسّح على الحُفّيْنِ فقالت : عليكَ بابنِ أبي طالبٍ فسَلْه ، فانه كان يُسافرُ مع رسولِ الله الحُفّيْنِ فقال : جعل رسول الله عليه ثلاثة أيام ولياليهن لمسافر، ويومًا وليلة للمُقيم ، رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> سورة المائدة ، الآية: 6.

<sup>(2)</sup> يقاس مسح الجوربين ـ ان كانا ثخيتين وليس بهما خروق ـ على مسح الخفين عند أكثر أهل العلم .

<sup>(3)</sup> يشترط في المسح على الخفين أو الجوربين أن يكون البسهما - قبل أن يلبسهما - على المسح على الخفين أو الجوربين أن يكون البسهما على طهارة ثم اذا أحدث بعد ذلك يكفيه المسح عليهما عند تجديد الوضوء .

# موجيات الوصوع

#### الآبات:

- قوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْفَائِطِ(1) ، أَوْ لَامَسْتُمُ النّسَاءَ » . (2)
- إذا قُمْتُمْ الى الصّلاة فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ . (3)

#### الأحاديث:

- \_ «لا يَقْبَلُ الله صَلاة أحدكُم اذا أحدث حتى يَتَوضاً» رواه الشيخان.
- وقوله علي « اذا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ إلى آخِر الحديث المتقدم.
- عن صفوان بن عسّال قال: كان رسول الله على يأمُرُنا اذَا كُتّا سَفرًا ان لا تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثلاثة ايام ولياليهن الآمن جَنَابة ، لكن من غائطٍ وبَوْلٍ ونؤم ، رواه أحمد والنسائي والترمذي ،
- عن أنس (ض) كان أصحاب رسول الله على ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفَق (4) رؤوسُهُم ، ثم يصلون ولا يتَوضّئون ، رواه أبو داود .
- (1) كناية عن الحدث بالغائط ـ الحقل الذي تقضى فيه ضرورة الانسان البشرية أو الكان المخصص لذلك .
- (2) سورة النساء، الآية: 43 والملامسة كناية عن الجماع وهي كذلك اللمس باليد أو بادناء الجسد من الجسد . أيا
  - (3) سورة المائدة ، الآية: 6.
  - (4) تضطرب رؤوسهم من النعاس .

عن ابن عباس (ض) قال: بت عِندَ خَالَتِي ميمُونَة ، فقام وقمتُ الله جانبِهِ الأَيْسَرَ (1) ، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأين ، فجعلتُ اذا أغفَيْتُ (2) يأخذُ بِشَحْمَةِ أَذُنِي ، فصلى احدى عشرة رَكعَة . رواه مسلم .

عن المقدّاد بن الأسود أنه سأل رسول الله عن الرّجل اذا دَنَا من المُعْدَرَجَ منه الْمَدْيُ (3) مَاذا عَلَيْهِ ؟ فقالَ عَلَيْهِ « اذَا وَجَدَ ذلكَ أَعْدِرَجَ منه الْمَدْيُ (5) مَاذا عَلَيْهِ ؟ فقالَ عَلَيْهِ » . رواه مالك . أحد كُمْ فلْيَنْضَحْ (4) فرجَهُ بالمَاءِ ، وَلْيَتَوضًا وُضُوءَهُ للصّلاةِ » . رواه مالك .

- عن عائشة (ض) قالت : إن رسول الله على لَيْصَلَّى ، وإني لَعْتَرِضَةُ بيْنَ يَدَيْهِ اعْتِراضَ الجنازة ، حتى اذا أراد ان يُوتِر (5) مَسنِي بِرِجْلَيْهِ . رواه النسائي .

عن عائشة (ض) قالت: فقدت رسُولَ الله على ذات ليْلَةٍ في الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوضَعْتُ يَدِي على بَطنِ قدّمَيْهِ وَهُوَ فِي المُسْجِدِ ، وهُمَا مَنصُو بِتَانَ وهُوَ يَقُولُ:
وهُو يقُولُ:

- « اللهم اللي أعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أنت كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ » لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أنت كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » وإه مسلم .

<sup>(1)</sup> يطلب وقوف المأمون على يمين الامام لا عن يساره وان كان أكثر من واحد فيقفون خلفه.

<sup>(2)</sup> نمت نومة خفيفة.

<sup>(3)</sup> ماء رقيق ابيض يخرج من الذكر عند المداعبة والتفكر.

<sup>(4)</sup> فليعسل .

<sup>(5)</sup> يصلي الوتسر -

عن بُسْرَةً بن صَفَوَان (ض) ان النبي عِلَيْ قال : « مَن مَسْ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَأً » رواه مالك وأصحاب السنن ، وهم الترمذي والنسائي وابو مالك .

### النسال

#### الآيات:

- وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهْرُوا . (1)
- ولا جُنْبًا الا عَابِرِي سَبِيلٍ (2) حَتَّى تَغْتَسِلُوا . (3)

#### الأحياديث:

عن عائشة (ض) ان رسول الله على كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغشل يديه ثم توضأ كا يتوضأ للصلاة ، ثم يُدْخِلُ اصابِعَهُ في المَاءِ فَيُخَلَّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمّ يَصُبّ على رأسِه ثلاث غَرَفَاتٍ بيديْهِ ، ثم يُفِيضُ المَاءَ على جِلْدِهِ كُلّهِ ثم يغسِلُ رجليْهِ . رواه الشيخان .

<sup>(1)</sup> سورة المائدة ، الآية: 6.

<sup>(2)</sup> كنتم مسافرين.

<sup>(3)</sup> سورة النساء ، الآية: 43.

<sup>(4)</sup> تصني .

<sup>(5)</sup> والحتي ما غرف باليد من التراب ونحوه جمع حثيات.

# موجبات العسل

عن عائشة (ض) خرجنا مع رسولِ الله في بغضِ أسْفَارِهِ، حتى اذَا كُنّا بالبيْدَاءِ أو بِذَاتِ الجَيْش (1) انقَطَعَ عِقدٌ لِي (2)، فأقامَ رسُولُ الله على التِمَاسِه (3) وأقامَ الناسُ معهُ، وليسُوا على ماءٍ وليسَ معهُم مَاءُ، فأتى الناسُ الّى أبي بَكْرٍ فقالُوا: ألا تَرَى ما صَنعَتْ عائشَةُ (4) أقامت برسُول الله في وبالنّاسِ وليسُوا على ماءٍ وليسَ معهُمْ ماءُ (5)، قالت عائشةُ: فجاءَ أبو بكرٍ ورسُولُ الله في واضعُ رأسَهُ عَلَى فَخِذِي (6) قد نامَ، فقال: حَبَسْتِ (7) رسولَ الله في والناسَ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ معهم ماءُ، قالت عائشةُ فعاتَبَى أبُو بكرٍ، وقالَ ما شاءَ الله أن يقُول، وَجَعَلَ ماءُ، قالت عائشةُ فعاتَبَى أبُو بكرٍ، وقالَ ما شاءَ الله أن يقُول، وَجَعَلَ على غير يطْعَنُ بيده في خاصِرتِي، فلا يَمْنعُنِي من التّحَرّكِ الا مكانُ رسُولِ الله على على على غير على غام على فيزي، فنَامَ رسولُ الله في وباتَ تِلْكَ اللّيْلَةَ حتى أصبحَ على غير على فأنزلَ الله تعالى آيـةَ « فَتَيَمَّمُ وا صَعِيـدًا طَيِّبًا » (8) مَاءٍ ، فأنزلَ الله تعالى آيـةَ « فَتَيَمَّمُ وا صَعِيـدًا طَيِّبًا » (8) مَاءٍ ، فأنزلَ الله تعالى آيـةَ « فَتَيَمَّمُ وا صَعِيـدًا طَيِّبًا » (8)

(1) البيداء وذات الجيش موقعان.

(2) انقطع: ضاع، والعقد ما تتحلى به المرأة في عنقها من فضة كان أم من ذهب أم من جوهر وغيرها.

(3) وهذا دليل على ان الرسول إلى الله الله الله الله فكيف لغيره أن يعلم على اعتقاد العوام. (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا الا من ارتضى من رسول) الآية 26 ـ 27 من سورة الجن.

(4) وهذا لا يعد غيبة ، وانما قالوا ذلك لدفع الضرر الذي نزل بهم وهو عدم تمكنهم من الصلاة .

(5) والتيمم لم يشرع بعد.

(6) لاحياء ولاحرج اذا نام الزوج على فخذ زوجته ولو مع بقية أهله.

(7) قال ذلك توبيخا لها وعتابا لعدم محافظتها على العقد .

(8) سورة النساء ، الآية: 43.

فقال أسيْدُ بن خُضَيْر : ما هِيَ بأولِ بَرَكَتِكُمْ يا أهلَ أبي بَكرٍ! ، قالت : فبَعَثْنَا البعيرَ الذِي كنتُ علَيْهِ، فوجَدْنَا العِقْدَ تحته . رواه مالك .

# استاب التبقيم

عن جابر (ض) قال: خَرَجْنَا في سَفَرٍ ، فأَصَابَ رَجُلاً منَّا حَجَرُ فَشَجَّهُ في رأْسِهِ ، ثم احتَلَمَ ، فسَأَلَ أصحَابه: هل تجدون لي رُخْصةً في التَّيَشُّم ؟ فقالوا ما نجدُ لك رخصةً وأنت تقدِرُ على المَّاءِ ، فاغتَسَل فمَاتَ .

فلما قدِمْنَا على رسول الله إلى الله المنه الخبر بذلك، فقال: « قتلُوهُ قتلَهُم الله، ألا سَأْلُوا اذ لَمْ يعْلَمُوا؟ فانَّما شِفَاءُ الْعِي (1) السُّوال، انَّمَا كانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّمَ ، أو يُعَصِّب (2) على جُرحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَسَحَ عليهِ ، ويَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » رواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن السكن .

عن عَمْرو بنِ العَاصِ (ض) لمّا بُعِثَ في غَرْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (3) قال: احتَلَمِتُ في ليلةٍ شَدِيدةِ البُرودةِ فأشفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَن أَهْلِكَ فتَيمَّمْتُ ، ثم صلّيتُ بأصحابي صلاة الصُّبح ، فلمّا قدمنا على رسولِ الله على ذكروا ذلك له ، فقال: « يا عَمْرُو صلّيَتَ بأصحابك وأنت جُنُبُ ؟ » فقلتُ ذكرتُ قولَ الله عزّ وجلّ « وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيمًا » (4)، فقر الله عزّ وجلّ « وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيمًا » (4)، فتَيمَّمْتُ ثمَّ صلَّيْتُ ، فضَحِك رسولُ الله على ولمْ يقلُ شَيْئًا » رواه أحمد وأبو داود والدارقطني .

<sup>(1)</sup> الجهل ، وأصل العي العجز ، ولكنه هنا بمعنى الجهل لأن أصحاب المتوفى لم يهتدوا الى الصواب والمراد فيا حكموا به فوقعوا في الخطإ .

<sup>(2)</sup> ان يضع الضادة على مكان الجرح .

<sup>(3)</sup> وقعت في شمال الجزيرة وعقب غزوة مؤتة التي وقعت بالشام ، واثر هاتين الغزوتين ازداد الاسلام انتشارًا بين قبائل نجد المتاخمة للعراق والشام ، وسرى التصدع في كيان الدولة البزنطية ، وكان ذلك سببًا في استتباب الأمر للمسلمين في شمال المدينة الى الشام فيا بعد .

<sup>(4)</sup> سورة النساء ، الآية: 29.

عن عمار بن يسار (ض) قال: بعَثني رسُولُ الله فِلْهِ فِي حاجة فأَجْنَبْتُ (1) ، فتمرَّعتُ كَمَا تَتَمرَّغُ الدَّابةُ، ثم أَتَيتُ النَّبي فَذَكرتُ ذلكَ له ، فقال: « إِنَّمَا يَكُفيكُ هَكَذَا» وَضَرَبَ النَّبي فِلْهِ بِكَفَيْهِ الأَرْضَ ، وتَنَفَّخَ فَيهَمَا (2) ثم مَسَحَ بهمَا وجهه وكَفَيْهِ . رواه الشيخان .

- عن عُمرَان بن حُصَيْن (ض) قال: كنّا مع رسُولِ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بالنّاس، فاذا بَرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ3)، فقال: « مَا مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّي »؟ فقال: أصابَتْنِي جَنَابَةُ ولا مَاءَ، قال: « عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ (4) فانه يكفيك » رواه الشيخان.

# الطهارة من الخبت

- قوله تعالى: « وَثِيَابَكُ فَطَهِّرْ » . (5)

- وقوله تعالى: « وعَهِدْنَا الَى ابْرَاهِمَ واسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعَاكِفِينَ والرُّكَعِ السُّجُودِ . (6)

<sup>(1)</sup> أصابته جنابة تنجّس بها .

<sup>(2)</sup> من السنة لمن يتيمم بالتراب ان ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر به وجهه .

<sup>(3)</sup> تنجى جانبا ولم يصل.

<sup>(4)</sup> وجه الأرض ، التراب والحجر ونحوها ، وهو ما يتيمم عليه ، فالتيمم كا يقوم مقام الطهارة الطهارة الصغرى كذلك يقوم مقام الطهارة الكبرى .

<sup>(5)</sup> سورة المدثر، الآية: 4.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة ، الآية : 125. فالآية جمعت بين الطائفين بالبيت والعاكفين والمصلين بالطهارة والنظافة في البدن والثوب والمكان .

# ما تحب منه الطهارة

- عن فاطِمة بنت حُبَيْش (ض) قالت : قال رسولُ الله والله والله الله والله عنك الدَّم وصَلِّى » أَقْبَلَت حيْضَتُك فدّعِي الصَّلاة ، واذا أَدْبَرَت فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّم وصَلِّي » أخرجه الشيخان .

عن عائشة (ض) سُئِلَتْ عنِ المنبيّ يُصِيبُ الثّوبَ فقالتْ: كنتُ أغسِلُهُ من شؤبِ رسولِ الله عِلَيْ فَيَخْرُجُ الى الصَّلَاةِ وآثَارُ الْعَسْلِ في ثوبِهِ (1) اخرجه الشيخان.

- عن المقدّاد بن الأسْوَد (ض) سأل رسول الله عن المَدْي، فقال لَهُ: « اذَا وَجُـدَ أَحَدُكُمْ ذَلَكَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ » رواه مسلم .

- عن ابن عبّاس (ض) قال: مرّ رسول الله عبّا بقبْرَيْنِ فقال: « إِنّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرِ (2) بَلّى، إِنّهُ لَكَبِيرٌ، أمّا أَحَدُهُمَا: فكانَ لا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ (2) بَلّى، إِنّهُ لَكَبِيرٌ، أمّا أحَدُهُمَا: فكانَ لا يَسْتَبْرِيءُ من البَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ: فكانَ يَمْشِي بالنّمِيمَةِ (3) رواه مسلم.

# كيف يكون التطهير؟

- عن عائشة (ض) قالت : أُوتِي فِلْهِ بِصَبِي فَبَالَ على تَوْبِهِ ، فَدَعا بَاءٍ وَأَتْبَعَهُ ابَّاهُ فَلَمْ يَغْسِلْ . رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> بقع الماء على ثوبه.

<sup>(2)</sup> يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا ان يفعلاه.

<sup>(3)</sup> نقل الحديث قصد الاشاعة والافساد، ونم: نقل ما يكره كشفه.

- عن عائشة (ض) قالت : كانت الحدانا تجيض ثمّ تفترص (1) الدّم من تَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا ، فَتَغْسِلُهُ وتَنْضَحُ على سَائِرِهِ (2) ثم تُصَلِي فِيه . رواه مسلم .

عن أنسٍ (ض) قال: بينما نحنُ في المسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الله في إذْ جَاءَ أَعْرَابِيّ فقامَ يَبُولُ في المسْجِدِ ، فقالَ أصحَابُ رسُولِ الله في مَهْ! مَهُ! (3) فقالَ رسُولُ الله في المسْجِدِ ، فقالَ أصحَابُ رسُولِ الله فقالَ ، ثمّ انَّ فقالَ رسُولُ الله في « لا تُزْرِمُوهُ (4) دَعُوهُ » فَتَرَكُوهُ حتَّى بَالَ ، ثمّ انَّ رَسُولَ الله فقالَ دعاهُ ثم قالَ لَهُ: « انَّ هَذِهِ المسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لشَيْءٍ من هذا البَوْلِ أو الْقَدْرِ (5) ، انما هي لِذِكْرِ الله عَنَّ وَجَلَّ ، والصَّلَاةِ ، وقِرَاءَةِ النَّوْلِ أو الْقَدْرِ (5) ، انما هي لِذِكْرِ الله عَنَّ وَجَلَّ ، والصَّلَاةِ ، وقِرَاءَةِ الفُرْآنِ » ، أو كما قالَ رسُولُ الله في ، قالَ فأمرَ رجُلاً بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ اللهُ فَشَنَّهُ (6) عليْهِ . اخرجه الشيخان .

عن أبي سعيدِ الخُدْرِي (ض) انَّ رَسُولَ الله عِلَيْ قَالَ : « اذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ المُسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ ، فلْيَنْظُرْ فِيهِمَا ، فإن رَأَى خَبَثًا (7) فلْيَمْسَحْهُ في الأرْضِ ، ثمَّ لِيُصَلِّي فِيهِمَا . رواه أحمد وأبو داود .

<sup>(1)</sup> تقطعه بأظفارها وأطراف أصابعها حتى يزول.

<sup>(2)</sup> على بقية الثوب، وربما يكون قد أصابه الدم.

<sup>(3)</sup> اسم فعل مبني على السكون بمعنى انكفف.

<sup>(4)</sup> لا تقطعوه من اتمام البول لما في ذلك في المضرة البدنية .

<sup>(5)</sup> النجاسات والأوساخ.

<sup>(6)</sup> فصبه عليه .

<sup>(7)</sup> نجاسة ـ ويكتنى بمسح النجاسة فى النعلين لمن أراد أن يصلي فيهما عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

# العفو عمن يشق عشله

# - قوله تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا . (1)

عن هِشَام بن عُرُوة عن أبيه ، أنَّ المِسْور بنِ مَخْرَمَة أخبَرَه ، أنَّه دَخَلَ علَى عُمَر بنِ الخَطَّابِ (ض) من اللَّيلَةِ التِي طُعِنَ فيها ، فأَيْقظَ عُمَرَ لِصَلاةِ الصَّبْح ، فقالَ عُمَرُ : نَعَمْ ، ولا حَظَّ في الاسْلام لَنْ تَرَكَ الصَّلاة ، فَصَلَّى عُمَرُ و جُرْحُهُ يَثْعَبُ (2) دَمًا . رواه مالك .

# اداب قضاء الحاجة

### - قوله تعالى: « أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ » . (3)

- عن أبي هُريرة (ض) قال: قال رسُول الله والله هو الله عن الله

<sup>(1)</sup> سورة البقرة ، الآية: 239 ـ فان خفتم من عدو أو حيوان فصلوا راجلين أو راكبين.

<sup>(2)</sup> يجري ويتفجر منه الدم.

<sup>(3)</sup> سورة النساء الآية: 43 والذهاب الى الغائط يفيد البعد عن الناس والتستر منهم حتى لا يسمع لهم صوت ولا تشم لهم رائحة .

<sup>(4)</sup> والمراد باللاعنين ما يجلب لعنة الناس ( في الطريق ، والظل ، وأماكن ورود الماء ، وأماكن التجمع كالمقاهي والمحلات العمرمية وقرب المنازل والأفنية وما الى ذلك .

- - عن ابن عُمَرَ (ض) قال : رَقَيْتُ يومًا علَى بيْتِ حَفْصَةً (2) فرأيتُ رسُولَ الله وَ الله عَمَرَ الكَعْبَة (3) . رسُولَ الله وَ الله عَلَيْ يَقضِي حَاجَتَهُ مَسْتَقْبِلَ الشَّامِ مَسْتَدْبِرَ الكَعْبَة (3) . رواه الشيخان .
  - عن المغيرة بن شعبة (ض) قال: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ « خُذِ اللهُ عَلَيْ « وَاهُ اللهُ عَلَيْ « فَذَ الإَدَاوَة » (4) فانْطلَق حتّى تَوَارَى عنّي، فقضى حَاجَته رواه الشيخان .
  - عن أنسٍ (ض) قال: كَان رَسُولُ الله عِلَيْ اذا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: «اللَّهُ مَا أَنْسِ وَلُ الْخُلاَءُ وَالْخَبَائِثِ » (5) رواه الشيخان. «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والْخَبَائِثِ » (5) رواه الشيخان.
  - عن عائشة (ض) قالت : كان رسُولُ الله عِلَيْهِ اذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : « غُفْرَانَكَ » (6) رواه أحمد وغيره .

<sup>(1)</sup> النجس والروث.

<sup>(2)</sup> أخته .

<sup>(3)</sup> لاعتبار وجود الستار وهو البناء.

<sup>(4)</sup> أناء صغير كالابريق يوضع فيه الماء.

<sup>(5)</sup> الذكران والإناث من الشياطين.

<sup>(6)</sup> اسأل غفرانك.

# الحيال

- قولُه تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ (1) قُلْ هُوَ أَذًى (2) فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ (3) حَتَّى يَطْهُرْنَ (4)، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ (3) حَتَّى يَطْهُرْنَ (4)، فإذَا تَطَهَرُنَ (5) فأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ الله، إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَابِينَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ (5) فأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ الله، إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ التَّطَهِرِينَ . (6)

<sup>(1)</sup> زمن الحيض.

<sup>(2)</sup> مرض ـ مكان الحيض .

<sup>(3)</sup> ولا تقربوا المكان المخصوص الذي هو محل الأذى وهو الفرج.

<sup>(4)</sup> ينكف الدم.

<sup>(5)</sup> بالماء.

<sup>(6)</sup> سورة البهرة ، الآية : 222 ـ وعن رسول الله في ( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) . والله يحب التائبين من الذنوب والمبتعدين عن الفواحش والاقدار .

<sup>(7)</sup> لا ينقطع دمها.

<sup>(8)</sup> على حسب عادتها ، وما زاد عليها فهو دم علة وفساد.

# النافيسا

ـ عن أمّ سَلَمَة (ض) قالت : كانتِ النّفَسَاءُ تَقْعُدُ علَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَاللّهِ أَرْبَعِينَ يُومًا . رواه أحمد وأبو داود .

<sup>(1)</sup> أي زوجته.

<sup>(2)</sup> استرسال الدم.

<sup>(3)</sup> وهذا ليس بمشروع لما فيه من المشقة ، ولم يأخذ به أحد من السلف.



# تابُ الصّارة

#### المواقيت

الآيات الواردة في مواقيت الصّلاة:

- \_ إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَوْقُوتًا . (1)
- أَقِم الطَّلَاةَ لِدُلُوكِ (2) الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّبْلِ (3) ، وَقُـرْآنَ الفَجْرِ إَنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . (4)
  - وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفِي (5) النَّهَارِ وَزُلَفًا (6) مِنَ اللَّيْلِ (7)

<sup>(1)</sup> موقتة ـ سورة النساء ، الآية: 103.

<sup>(2)</sup> لميلها وهو الزوال ، والميل الثاني وهو العصر.

<sup>(3)</sup> عند اشتداد الظلام.

<sup>(4)</sup> تشهده الملائكة ـ سورة الاسراء ، الآية: 78.

<sup>(5)</sup> وهو الصبح.

<sup>(6)</sup> ـ (7) المغرب والعشاء ، وزلفا : جمع زلفة وهي المدة في الليل مطلقا ـ سورة هود ، الآية : 114 .

- فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ (1) وَحِينَ تُصْبِحُونَ (2) ، وَلَهُ الْحَمْدُ فَ فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ (1) وَحِينَ تُصْبِحُونَ (2) ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا (3) ، وَحِينَ تُطْهِرُونَ . (4)
- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (5) وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (6) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (5) وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (6) وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ (7) فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى . (8) الأحساديث الواردة:

عن جابِرِ بنِ عبدِ الله (ض) أَنَّ نَبِيَّ الله عِلَيْ جَاءَهُ جبريلُ فقالَ لهُ: « قَ فَصَلِّ أَوْ فَصَلِّهُ » (9) ، فصَلَّى الظَّهر حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرَ ، فقالَ قُ فَصَلِّهُ » ، فصَلَّى العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مثلَهُ، ثم العَصْرَ بينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مثلَهُ، ثم جَاءَهُ المَعْورِ بينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ (10) ، ثمَّ جَاءَهُ العَشَاءَ فقالَ : «قُ فصلِّهُ» ، فصلَّى العِشاءَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثم جاءَهُ الفَجْرَ (11) فقال : «قُ فصلِّهُ» ، فصلَّى العِشاءَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثم جاءَهُ الفَجْرَ (11) فقال :

<sup>(1)</sup> تدخلون في المساء ، ويشمل صلاة الظهر.

<sup>(2)</sup> صلاة الصبح.

<sup>(3)</sup> المغرب والعشاء.

<sup>(4)</sup> صلاة الظهر ـ سورة الروم ، الآية: 18.

<sup>(5)</sup> صلاة الصبح.

<sup>(6)</sup> صلاة الظهر والعصر.

<sup>(7)</sup> المغرب والعشاء.

<sup>(8)</sup> سورة طه، الآية: 130.

<sup>(9)</sup> فصله بهاء السكت.

<sup>(10)</sup> غربت وسقطت.

<sup>(11)</sup> ظهر ضياء الفجر.

« قُ فَصَلَّهُ » ، فَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ (1) ، أو قَالَ حِينَ سَطَعَ الفَجْرُ ، ثَمَّ جَاءَهُ مِنَ الغَدِ للظُّهْرِ فَقَالَ : « قُ فَصَلَّهُ » ، فَصَلَّى الظهر (2) حِينَ صَارَ ظلُّ كُلِّ شِيْءٍ مِثْلَهُ ، ثمَّ جَاءَهُ العَصْرَ ، فقالَ : « قُ فصلَّهُ » ، فصلَّى العَصْرَ حِينَ صَارَ ظلُّ كُلِّ شِيْءٍ مَثْلَيْهِ ، ثمَّ جاءَهُ المُغْرِبَ وقتًا واحِدًا لمْ يَزُلُ عَنْهُ ، ثمَّ جَاءَهُ المَّيْلِ ، أو قالَ : ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى عَنْهُ ، ثمَّ جَاءَهُ المَّيْلِ ، أو قالَ : ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى الفَجْرَ ، عَنْهُ ، ثمَّ جَاءَهُ وينَ أَسْفَرَ (3) جِدًّا ، فقالَ : « قُ فَصَلَّهُ » ، فصَلَّى الفَجْرَ ، ثمَّ قَالَ : « قُ فَصَلَّى الفَجْرَ ، قَالَ : « مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ (4) وقْتُ » ، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه ،

عن عبد الله بن عُمَر (ض) قال : قال رسُولُ الله في « قَوْتُ الله الله عَمْر اذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُر الْعَصْرُ .

ووقت العضر مَا لَمْ تَصْفَرّ الشَّمْسُ .

وَوقْتُ صَلاّةِ المُعْرِبِ (5) مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . (6) وَوقْتُ صَلاّةِ المُعْرِبِ (5) مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . (6) وَوَقْتُ صَلاّةِ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ .

<sup>(1)</sup> ظهر ضياء الفجر.

<sup>(2)</sup> في اليوم الثاني .

<sup>(3)</sup> أسفر الصبح: اضاء.

<sup>(4)</sup> أي وقتها هو الذي يكون بين وقت صلاة الأمس وصلاة اليوم.

<sup>(5)</sup> سميت المغرب لانها في وقت الفروب.

<sup>(6)</sup> بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل.

وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِن طُلُوعِ الفَجْرِ مِا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فاذا طلَعَت الشَّمْسُ فأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَةِ ، فأنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ». رواه مسلم وغيره .

- عن أبي هُرَيْرَة (ض) ان رسولَ الله على قال: « منْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ ، ومنْ أَدرَكَ رَكْعَةً منَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» (1) . رواه الشيخان العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» (1) . رواه الشيخان - عن عُمَرَ بن الخَطَّاب (ض) قالَ نَهى رَسُولُ الله عِنْ عن الصَّلَةِ بعدَ صَلَةِ الصَّبْحِ حَتَى تَشْرُقَ الشَّمْسُ (2) ، وبَعْدَ العَصْرِ حتى تَعْرُبَ ، رواه البخاري .

<sup>(1)</sup> في وقت الكراهة ـ ولا رخصة في تأخير الصلاة عن أوقاتها المحددة على المريض والصحيح، والمسافر والمقيم، والمتوضىء والجنب، وفي حال الحرب أو السلم.

<sup>(2)</sup> ترتفع قدر رمح.

<sup>(3)</sup> وهي غزوة الاحزاب التي وقعت في السنة الخامسة للهجرة ، أين اشترك فيها كل من مشركي قريش ، وبعض قبائل العرب ، ويهود بني النضير ، والمنافقين قصد الاطاحة بدعوة النبي في . وفي هذه الغزوة حفر رسول الله الخندق حول المدينة حذرا من هجوم الاعداء الذين حاصروا المدينة (خمسة عشر يوما) وضيقوا عليها تضييقا شديدا ، فاشتد عند ذلك البلاء ، وعظم الكرب على المسلمين ، لكن الله أيَّده بنصر من عنده ، فسلط على الاعداء ريحا شديدة وجنودا لم يروها ، فألقت عليهم التراب ، ورمتهم بالحصى ، وهدمت عليهم الابنية، وقلعت أوتاد خيامهم، فألقت عليهم الرعب والهلع ، فانقلبوا منهزمين بين هارب وأسير وقتيل ، وكان عدده عشرة آلاف وعدد المسلمين خمسائة . فانزل الله على المسلمين قوله وكان عدده عشرة آلاف وعدد المسلمين خمسائة . فانزل الله على المسلمين قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ، اذ جاءتكم جنود ، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيرا ، اذ خاءوكم من فوقكم ، ومن اسفل منكم ، وإذا زاغت الابصار ، وبلغت القلوب الخناجر ، وتظنون بالله الظنونا » . سورة الاحزاب الآية 9 .

عن على (ض) أنَّ النّبِيّ فِيلَا قالَ يومَ الخَنْدَقِ (3): « ملا الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَا شَغَلُونَا (1) عن الصّلاةِ الوُسْطَى (2) حَتّى غابَتِ الشّمُسُ » . رواه البخاري ومسلم .

# الأذان

الأذان في اللغة: الإعلام ـ الدعوة الى الصلاة.

# ومن آيات أحكامه:

- وإذا نَادَيْتُم الَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُءًا ولَعِبًا . (3)
- إِذَا نُودِيَ الَى الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا الَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
  - أجِيبُوا دَعِيَ الله وَآمِنُوا بِه . (5)

#### الأحاديث:

- عن أبي مَحْذُورَةَ (ض) انَّ نَبِيَّ الله عِلَمَهُ هَذَا الأذان : « الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ

<sup>(1)</sup> دعا على المشركين حين شغلوهم عن الصلاة.

<sup>(2)</sup> صلاة العصر ـ ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) قرآن كريم .

<sup>(3)</sup> سورة المائدة ، الآية: 58.

<sup>(4)</sup> سورة الجمعة ، الآية: 9.

<sup>(5)</sup> سورة الاحقاف، الآية: 31.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحمدًا رَسُولُ الله ، أَشهدُ أَنَّ مُحَدًا رَسُولُ الله (1) . ثم يعود فيقول:

أشهدُ أن لا الله الا الله ، أشهدُ أن لا الله الا الله الله الله أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله حي " (2) على الصَّلاة! حي على الصَّلاة! حي على الطَّلاة! حي على الفَلاح! حي على الفَلاح! الله أكْبَرُ ، الله أكبَرُ الله أكبَرُ ، الله أكبَر ، أكبَرُ الله أكبَر أله أكبَر الله أكبَر الله أكبَر الله أكبَر أله أكبَر أله أكبَر أله أكبَر أله أله أله أله أله أله أل

لا اله الا الله » رواه مسلم.

عن ابن عُمَرَ وعائشة (ض) ان رَسُولَ الله عَلَى قال: « إِنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلِ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنادِي حَتَّى يُقالَ لَهُ : أَصْبَحْت ! أَصْبَحْت ! » (3) رواه الشيخان.

- عن أنس بن مالك (ض) أمّر بِلالاً أنْ يشْفَع (4) ( الأَذَانَ ) ويُوتِرَ (الإِقَامَة) رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> بحيث يكون الصوت الأول في الشهادتين دون الصوت الثاني ويسمّى ترجيعا .

<sup>(2)</sup> هلم ـ أقبل وعجل!

<sup>(3)</sup> بحيث يكون حديثه وطلوع الفجر في وقت واحد.

<sup>(4)</sup> ان يثني الفاظه ما عدا اللفظ الاخير (لا اله الاالله) فوترا.

عن ابن عبد الله بن عرو بن العاص قال : سمعت رسول الله عنه يقول : « اذَا سَمِعْتُمُ اللَّوِدِّنَ قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا (1) ، ثمَّ سَلُوا إلَى الوسِيلَة ، فانتها منزلة في الجنَّة ، لا تَنْبَغِي الإليَّ لِعَبْدِ من عبادِ الله ، وأرُجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ في الوسِيلَة (2) حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة » رواه مسلم .

عنْ جَابِر (ض) أنَّ رسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ « اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ (4) التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة والفَضِيلَة (5) ، وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ » ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَالفَضِيلَة (5) ، وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ » ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَة » رواه أصحاب السنن الاربعة: أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه .

- وعن سَعْد بن أبي وَقَاصْ (ض) عنْ رسُولِ الله عَلَيْ « مَنْ قَالَ حِينَ سَمِعَ المُؤَدِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ الهَ اللَّا الله وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بالله ربًّا (6) وبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا (7) وَبالإِسْلاَمِ دِينًا غَفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » (8) رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> والصلاة من الله تعد من الرحمة .

<sup>(2)</sup> كل ما يقرب الى الله في طاعته ـ منزلة في الجنة .

<sup>(3)</sup> حي على الصلاة وحي على الفلاح. لا حول ولا قوة الآبالله.

<sup>(4)</sup> كلمات الآذان.

<sup>(5)</sup> الكال والفضل .

<sup>(6)</sup> الرضى بحكمه وقضائه.

<sup>(7)</sup> الرضى بما جاء به واتباعه.

<sup>(8)</sup> أن لم يكن من الكبائر وهذا لا يغفر الا بالتوبة.

# المساجال

### الآيات:

### قال تعالى:

- مَ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ، أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رَجَالُ يُحِبُّ الْمُطَّيِّرِينَ . (1)
  - وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لللهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا . (2)
- فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ، وَيُذْكَرَ فِيهَا اللهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ . (3)
- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا السُّمُهُ ، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ، أَوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِرْيُ ، وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (4)
- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ والبَوْمِ الآخِرِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَآتَى الرَّكَاة ، ولَمْ يَخْشَ إِلاّ الله ، فَعَسَى أُوْلَئِلَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ . (5)

<sup>(1)</sup> سورة التوبة ، الآية: 108 ـ المطهرين: المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة.

<sup>(2)</sup> سورة الجن ، الآية: 18.

<sup>(3)</sup> سورة النور ، الآية: 36 أي يصلي لله في هذه المساجد في الصباح المساء.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة ، الآية: 114 ـ ما كان لهم أن يدخلوها الا في خشية من ربهم.

<sup>(5)</sup> سورة التوبة ، الآية: 18.

- الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا (1) وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِرْصَادًا (2) لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ . (3)
- إِنَّى نَذَرْثُ (4) لَكُ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ، فَتَقَبَّلُ مِنِّيَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِمُ . (5)
- إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهُمْ هَذَا . (6)
  - مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ . (7)

### الأحاديث:

- عن عُثمَانَ (ض) قال : قال رَسُولُ الله عِلَيْ : « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لله ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ » رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> المسجد الذي بناه المنافقون في ضواحي المدينة ليدبروا فيه الكيد للمؤمنين ويفتنوهم عن دينهم .

<sup>(2)</sup> القعود بالمرصاد للمراقبة.

<sup>(3)</sup> سورة التوبة، الآية: 107.

<sup>(4)</sup> أوجبت على نفسي . أن ما في بطني يكون لعبادتك مخلصا فيها ومهيئا لخدمتك .

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران ، الآية: 35.

<sup>(6)</sup> سورة التوبة ، الآية: 28 أي لا يحج مشرك بعد عامهم هذا مثل حجهم المبني على الشرك . الشرك . الشرك .

<sup>(7)</sup> سورة التوبة ، الآية: 17 ـ وكان المشركون يلبون هكذا: (لبيك لا شريك لك الا شريك الك الا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك ) ويعنون به أصنامهم .

- عن عائشة (ض) قالت : أمّر رسول الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على ال
- عن جُنْدُبٍ (ض) قال : سمعتُ رسول الله عنه قَبْل أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسِ لَيَالٍ وهو يَقُولُ: « الآ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (2) كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِمِمْ وَصَالِحِيمُ مَسَاجِدَ ، الآ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِي ٱلْهَكُمْ عَنْ ذَلِك» رواه مسلم .
- ـ عن عائشة وأبى هُرَيْرَة (ض) عَن رسُولِ الله وَ قَالَ : «لَعَنَ اللهُ الله وَ قَالَ : «لَعَنَ اللهُ اللهُ وَ قَالَ : «لَعَنَ اللهُ وَ اللهُ وَ قَالَ : «لَعَنَ اللهُ وَ اللهُ وَ قَالَ : «لَعَنَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه
- عن عائشة (ض) أنَّ أمَّ حَبِيبِة (3) وأمَّ سَلَمَة ذَكَرَتَا لِرَسُولِ الله عَلَيْ كَنِيسَةً رأَيْنَهَا بِالحَبَشَة فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيْ : « إِنَّ أُولَئِكَ اذَا كَنِيسَةً رأَيْنَهَا بِالحَبَشَة فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيْ : « إِنَّ أُولَئِكَ اذَا كَانَ فِيهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ (4) فَمَاتَ بَنَوْا علَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ كَانَ فِيهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ (4) فَمَاتَ بَنَوْا علَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ ، أَوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ » رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> عند مجتمع السكان في البلد والقرية والقبيلة.

<sup>(2)</sup> اليهوذ والنصارى.

<sup>(3)</sup> من زوجاته عليه

<sup>(4)</sup> بورد في القرآن الكريم أصل هذه العبادة في قوله: (وقالوا لا تذرن آلهتكم ، ولا تذرن ودا ولا سواعا ، ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ) سورة نوح الآية: 24 (ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسرا) هي أساء لر جال صالحين، اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليتذكروهم بها ، فيقتدى بهم وبأعمالهم ، فلما طال الأمد، وذهب العلم ، وكثر الجهل ، زين الشيطان للناس عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها والقسح بها والتقرب اليها ، والتاس البركة منها ، والتوسل بها حتى أصبحت - مع طول الزمن - أصناما وأوثانا تعبد من دون الله .

وكذلك فعل المسلمون اليوم بقبور صالحيهم وأوليائهم ، فيزور العوام منهم =

# ستر العورة

### الآيسات:

- يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ (1) عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . (2)
- لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي (3) عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا . (4)
- وَطَفِقًا (5) يَخْصِفًانِ (6) عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةُ . (7)
- والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . (8)

<sup>=</sup> القبور التي وضعت عليها (توابيت) من خشب منقوشة بالصدف، تضني عليها ستائر من انواع الاقمشة الفاخرة يتمسحون بها ويطوفون عليها، ويطلبون من أصحابها قضاء اغراضهم بنفوس خاشعة ذليلة، ويقدمون لها النذر والذبائح.

فليحذر المسلمون من شر هذه الفتنة ، ومن هذا الضلال المبين الذي يؤدي الى ارتكاب الذنب الذي لا يغفره الله ، وهو الاشراك به .

<sup>(1)</sup> ثيابكم، وما يستر العورة ـ أي استروا عوراتكم عند كل صلاة .

<sup>(2)</sup> سورة الاعراف، الآية: 31.

ر (3) استتروخني .

<sup>(4)</sup> عوراتهما: القبل والدبر ـ سورة الاعراف ، الآية: 20.

<sup>(5)</sup> أخدا.

<sup>(6)</sup> يطبقان عليهما قصد التستر.

<sup>(7)</sup> سورة الاعراف ، الآية: 22.

<sup>(8)</sup> سورة المؤمنون ، الآية: 6.

#### الاحاديث:

- عن بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عن أَبِيهِ عن جدِّهِ قالَ: قلتُ يَا رَسُولَ الله: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي - (1) مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ (2)

- قال : « احْفَظْ عَوْرَتَكَ (3) الله مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قُلْتُ : « إن استَطَعْتَ أَلاً يَرَهَا قُلْتُ : « إن استَطَعْتَ أَلاً يَرَهَا أَحَدُ فَلاَ يَرَيَّهَا » . (5)

ـ قلتُ: فاذًا كَان أَحَدُنَا خَالِيًا (6) قَالَ: « فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَى مِنْهُ » (7) رواه أحمد وابو داود والترمذي .

# استقبال القنال

#### الآيات:

- قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ (8) وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا(9) فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . (10)

<sup>(1</sup> \_ 2) ما يرى منها وما لا يرى .

<sup>(3)</sup> جميعها.

<sup>(4)</sup> كأن يكونوا في حشد ملزمين على الاحتشاد، أو في حمام مثلا.

<sup>(5)</sup> المؤمنون ملزمون في كل حال أن يغضوا أبصارهم.

<sup>(6)</sup> منفردا وحده.

<sup>(7)</sup> الا عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة.

<sup>(8)</sup> تحركه من أعلى الى أسفل أو من اليين الى اليسار، كأنك تترقب نزول الوحي في شأن القبلة.

<sup>(9)</sup> رضى زائدا على رضاه الأول فالأول يرضاها طاعة ، والثاني طاعة ورغبة .

<sup>(10)</sup> سورة البقرة ، الآية: 144.

- ـ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقٌ مِنْ رَبِّكَ . (1)
- وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . (2)
  - وَ للهِ المَشْرِقُ والمَغْرِبُ ، فأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ الله . (3)
- وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ، وَأَقِيمُوا الصَّلاّة وَبَشِر المُؤْمِنِينَ . (4)

#### الاحساديث:

- عن ابن عُمَر (ض) قال: فَبَيْنَمَا النَّاسُ فِي قُبَاءَ (5) فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، اذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: ان النَّبِيّ فَلَيْ قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلُ النَّامِ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وكَانَتْ وُجُوهُمْ إلى الشَّامِ فاسْتَدَارُوا الَّى النَّامِ فاسْتَدَارُوا الَّى الكَعْبَةِ (6) . رواه الشيخان .
- عن أبي هُرَيْرة (ض) قال: ما بَيْنَ المشرق والمَعْرِبِ قِبْلَة. رواه ابن ماجه والترمندي .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة ، الآية: 149.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة ، الآية: 150.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة ، الآية: 115 ـ وهذا لخفاء الأدلة أو للتخوف ، أو للعجز كالمريض.

<sup>(4)</sup> سورة يونس ، الآية: 87 ـ يحتمل وجهين: اجعلوا بيوتكم مقصودة يستفاد منها ، لان البيت الذي لا يقصد لا خير فيه . والوجه الثاني أن تكون البيوت موجهة أبوابها نحو القبلة حتى تنفذ اليها أشعة الشمس .

<sup>(5)</sup> مكان قرب المدينة بني فيه أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم .

<sup>(6)</sup> ما يزال مسجد ذو القبلتين شاخصا الى الآن.

عن عَامِرِ بنِ رَبِيعَة (ض) قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِللهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَهَتْ بِهِ ، يُومِيءُ بِرَأْسِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي المَكْتُوبَةِ . رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَهَتْ بِهِ ، يُومِيءُ بِرَأْسِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي المَكْتُوبَةِ . رواه البخاري .

# المسارة ووجوب

### الآبات:

- وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ . (1)

### الاحساديسا .

عن ابن عُمَرَ (ض) قال : قال رسُولُ اللهِ فَلَيْ هُ بُنِيَ الاسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا اللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَمَهَادَةِ أَنْ لَا اللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَحَجَّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، رواه الشيخان .

# 

## الآيات:

- فانْ تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين. (2) الاحاديث:

- عن ابن عُمَرَ (ض) قال : قال رَسُولُ الله عِلَيْ « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الله عَنْ ابن عُمَرَ (ض) قال الله الله عَرَا الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ الل

<sup>(1)</sup> سورة الوم ، الآية: 31.

<sup>(2)</sup> سورة التوبة ، الآية: 11.

الصَّلاَة وَيُوْتُوا الرَّكَاة ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّ الاسْلام ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » رواه الشيخان .

مَن جَابِرٍ (ض) قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ « بَيْنَ الرَّجُلِ والكُفْرِ تَوْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ « بَيْنَ الرَّجُلِ والكُفْرِ تَوْكُ الطَّبْلَاةِ » رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

ي عن بَرِيدة (ض) قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « العَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ (1) الصَّلَاة ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم .

- عن عبْدِ اللهِ بنِ شَفِيقِ العُقَيْلِي (ض) قال : كُنَّا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عن عبْدِ اللهِ بنِ شَفِيقِ العُقَيْلِي (ض) قال : كُنَّا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ لَا يَرَوْنَ شِيئًا منَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرُ غَيْرَ الصَّلَاةِ . رواه الترمذي .

عن عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى العِبَادِ ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْتًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجُنَّة ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجُنَّة ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ لَهُ » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

# الحراد علق الخا

#### الآبات:

# - حَافِظُوا (2) عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى . (3)

<sup>.</sup> أي الناس (1)

<sup>(2)</sup> الآية تفيد طلب المحافظة عليها وعدم اهالها في وقت من أوقاتها والمحافظة شاملة في نفسها وفي أوقاتها .

<sup>(3)</sup> صلاة العصر، أو الفضلي أي كن محافظا على صلواتك حتى تكون فضلى . سورة البقرة ، الآية: 238 .

- فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون. (1)

# أعمالها الظاهرة (2) والباطنة (3)

### الآيات:

- وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِبَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ (4) لَهُ الدِّينَ . (5)
  - وَيَخِرُّونَ لَلَّاذُقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا . (6)
    - وَقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . (7)
      - فاقْرَءُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ . (8)

<sup>(1)</sup> سورة الماعون الآيتان: 4 ـ 5 هذه الآيتان تندد بتاركي الصلاة، وان الله يعاقبهم بسبب ذلك، وترك الصلاة تارة يكون عمدا وتارة يكون على غير عمد، فهذا يعذر صاحبه، والترك إما عام وإما خاص، فالترك العام هو الذي يتركها بالكلية والترك الخاص هو الذي يؤخرها عن وقتها.

<sup>(2</sup> ـ 3) منها ما هو عمل ظاهر باللسان كالقراءة والتكبير وبالاركان كالفرائض والسنن، ومنها ما هو عمل باطن وهو النية والخشوع والتدبير.

<sup>(4)</sup> هو القصد اليه بالعبادة والتقرب بها الى الله وحده وأن يكون القاصد قاصدا بها وجه الله والقصد هو النية.

<sup>(5)</sup> سورة البينة ، الآية: 5 ـ والدين هنا هو الطاعة ، ويكون بمعنى الجزاء كا في قوله تعالى ( مالك يوم الدين ) .

<sup>(6)</sup> سورة الكهف، الآية: 109.

<sup>(7)</sup> سورة الاسراء ، الآية: 78.

<sup>(8)</sup> سورة المزمل، الآية: 20 ـ يطلب في كل صلاة قراءة القرآن ولو آية واحدة.

- \_ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي (1) وَالقُرْآنَ العَظِيمَ . (2)
- \_ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. (3)
  - ـ وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ (4)
    - ـ وقوموا شرقانين . (5)
    - ـ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكُ وَاسْتَعْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا . (6)
      - وَاذَا قَامُوا الَّى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالًى (7)
      - \_ إِنَّ الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ . (8)

### الأحاديث:

- عن مَالِكِ بنِ الْحُويْرِثِ (ض) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « صَلُّوا كَمَا رَائْتُمُونِي أُصَلِّي » رواه البخاري .

<sup>(1)</sup> لكونها سبع آيات في الفاتحة وسميت المثاني لانها تثنى في كل ركعة .

<sup>(2)</sup> سورة الحجر ، الآية: 87.

<sup>(3)</sup> سورة الاسراء ، الآية: 110.

<sup>(4)</sup> سورة الحج ، الآية: 26.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة ، الآية: 238.

<sup>(6)</sup> سورة النصر، الآية: 3.

<sup>(7)</sup> سورة النساء ، الآية : 142 ـ هذه الآية في ذم المنافقين عند قيامهم للصلاة كسالى، والكسل التراجي في الذات والتراجي في العزيمة ، والكسل لا يعذر عنه صاحبه بخلاف من كان مريضا أو ناسيا.

<sup>(8)</sup> سورة العنكبوت ، الآية: 45.

عن أبِي هُرَيْرَة (ض) أن رسُولَ اللهِ فَقَالَ: « ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ فَصَلِّ ، ثَمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِ فَقَالَ: « ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » (2) . فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » (3) فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثم جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي فِي فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » (3) فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثم جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي فِي فَصَلِّ ، فَقَالَ: « ارْجِعْ فَصَلِّ » أَنْ تَصَلِّ » .

فقال. وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي (4). فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرِآنِ، ثمَّ ارْكَعْ حَتَّى قَمْتَ إِلَى الصَّلَةِ فَكَبِّرْ، ثمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرِآنِ، ثمَّ ارْكَعْ حَتَّى قَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، قطْمَئِنَّ راكِعًا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثمَّ اسْجُدْ حَتَّى قطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وافْعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا » (5) رواه الشيخان وغيرها.

عن أبِي السَّائِب مَولَى هِشَامٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ (ض) قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى (6) صَلَّةً (7) لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى (6) صَلَّاةً (7) لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ

<sup>(1)</sup> صلّى تحية المسجد ثم اقبل يسلم على النبي والناس، وهذا هو المطلوب.

<sup>(2)</sup> ان التقصير في الصلاة يؤدي الى بطلانها ، والتقصير الواقع في هذا الصحابي انما هو استعجاله في الركوع والسجود واكتنى بمجرد الانحناء ، وقد وقع الاخلال في ركنين من اركان الصلاة وها ( الطمأنينة والاعتدال ) ولذلك رده على ليقوم صلاته .

<sup>(3)</sup> وهذا تأكيد منه الله نسي أو غفل أو جهل . . .

<sup>(4)</sup> اعتذارا عن نفسه بأنه لم يقصر في صلاته عمدا.

<sup>(5)</sup> والمطلوب في هذا الحديث الطمأنينة والاعتدال وها واجبان في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا.

<sup>(6)</sup> تشمل كل صلاة سواء كانت نافلة أو جنازة أو فرضا.

<sup>(7)</sup> النكرة هنا وقعت في سياق الشرط فهي تفيد العموم سواء كأن المصلي فذا أو اماما

القُرْآنِ (1) فَهِي خِدَاعُ (2) هِي خِدَاعُ ، هِي خِدَاعُ عَيْرُ تَامٌ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَخْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي (3) ثُمَّ قَالَ : إِفْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيّ ، فَإِنِي سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ فَي يَقُولُ : « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : « قَسَمْتُ الصَّلَاةُ (4) بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي بِنِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لَي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي يَقُولُ العَبْدُ : يَقُولُ العَبْدُ : (المَّالَمِينَ ) يَقُولُ اللهُ قَبَارَكَ وَتَعَالَى (حَمَدَنِي عَبْدِي )، وَيَقُولُ اللهُ يَوْمِ الدِّينِ ) يَقُولُ اللهُ : (أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ) ، وَيَقُولُ العَبْدُ وَلَيَّاكُ نَسْتَعِينُ ) قَالَ : ( فَهَدِه بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ) يَقُولُ العَبْدُ اللهِ اللهِ يَوْمِ الدِّينِ ) يَقُولُ اللهُ ( مَجَدَنِي (5) عَبْدِي ) يَقُولُ العَبْدُ ( الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ ) يَقُولُ اللهُ ( مَجَدَنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ) يَقُولُ العَبْدُ ( المَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْ الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْمِ مَ الدِّينِ المَعْمُ وَلَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ النَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْمِ مَالِكُ وَعِيرِه ، وَلَا الصَّالِينَ ) قَالَ : ( فَهَ وَلاَء لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا اللّهَ الصَّالَ الْ فَي وَلَا الصَّالَ اللهِ وَعِيرِه ،

- (1) الفاتحة.
- · (2) نقص في الصلاة والذي صلى صلاة ناقصة عن جهل فانه لا يعيدها وانما يؤثم عن عدم تعلمه .
  - (3) لاجل تنبيه حتى يتلقى ما يقوله له.
  - (4) أي الفاتحة التي هي فرض في الصلاة.
    - (5) عظمىنى .
- (6) يعني قسم الفاتحة الى قسمين: الآيات الثلاثة الأولى ( الحجد الله رب العالمين الرحمن الرحم ، مالك يوم الدين ) الله ، والثلاثة الاخيرة ( اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) للعبد . وأما الآية الوسطى أي الرابعة وهي ( اياك نعبد واياك نستعين ) أولها توحيد وآخرها دعاء .

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (ض) انْصَرَف (1) رسُولُ اللهِ فِي مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مِعِي (2) مِنْكُمْ أَحَدُ آنِفًا؟ » فَقَالَ: رَجُلُ نَعَمْ، أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مَالِي أَنَازَعُ القُرْآنَ»؟ يَا رَسُولُ اللهِ فَي النّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ (3) مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ فَانْتَهَى النّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ (3) مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ فَانْتَهَى القَرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِن رسُولِ اللهِ فَاللهِ مَا مَا مَالمُ مَا اللهِ عَنْ القِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِن رسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ القَرَاءَةِ وَيَنْ سَمِعُوا ذلِكَ مِن رسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

- عَن عَلِيِّ ابنِ أَبِي طَالِبٍ (ض) قالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ عَلِيِّ ابنِ أَبِي طَالِبٍ (ض) قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ عَلِيِّ « مِفْتَاحُ الصَّلَةِ الطَّهُورُ (4) ، وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ (5) ، وتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » . رواه أَبُو داود والترمذي .

عن أبي حميد السّاعدي (ض) قال : رأيْتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْ اذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكَبَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ (6) ظَهْرَهُ، فَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَقَى حَتَّى جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكَبَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ (6) ظَهْرَهُ ، فَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَقَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَادٍ (7) مَكَانَهُ ، فاذَا سَجَدَ قَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِ شَتَيْنِ وَلاَ يَعُودَ كُلُّ فَقَادٍ (7) مَكَانَهُ ، فاذَا سَجَدَ قَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِ شَتَيْنِ وَلاَ قَابِضَهُمَا، واسْتَقْبَلَ بأطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَة (8) ، وَاذَا جَلَسَ فِي الرّكُعتينِ قَالِمَ مُعَاهُ وَاسْتَقْبَلَ بأطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَة (8) ، وَاذَا جَلَسَ فِي الرّكُعتينِ

<sup>(1)</sup> سلم من الصلاة واقبل على الناس بوجهه.

<sup>(2)</sup> استفهام انکاري .

<sup>(3).</sup> الحديث يدل على ان المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة ويكتفي بالاصغاء لقراءة الامام، أما في الصلاة السرية فمطلوبة.

<sup>(4)</sup> التطهير.

<sup>(5)</sup> تكبيرة الاحرام.

<sup>(6)</sup> أحنى ظهره.

<sup>(7)</sup> فقرات الظهر ، وفقار جمع فقارة .

<sup>(8)</sup> كا يستقبل بأطراف يديه كذلك يستقبل بأطراف رجليه.

جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى (1) وَنَصَبَ اليُمْنَى ، وَاذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ النَّخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى (2) وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ . رواه الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى (2) وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ . رواه البخاري.

عن ابنِ عُمَر (ض) أنّ النّبِيّ عَلَىٰ كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ اذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة ، وَاذَا كَبّرَ لَلرُّ كُوعِ ، وَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رواه الشيخان .

- عن وائلِ بن حِجر قَالَ: صلَّيتُ مع رسُولِ اللهِ عَلَى فَوضَع يَدَهُ اليُمْنَى علَى عَلَى صَدْرِهِ . رواه ابن خزية .

# الذكر بالمالا

### الآيات:

# - ومن اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارِ السَّجُودِ . (3)

### الاحاديث:

عن تَوْبَانَ (ض) قال: كانَ رسُولُ الله وَ إِذَا انصَرَفَ من صَلاَتِهِ اللهَ عَنْ تَوْبَانَ (ض) قال: «الله مَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ » (4) رواه مسلم.

<sup>(1)</sup> ليهيء نفسه للرجوع الى السجود بأقل جهد.

<sup>(2)</sup> وجلس على دركه الأيسر ليستقر جالسا.

<sup>(3)</sup> سورة ق، الآية: 4 ـ وادبار السجود أي اعقاب الصلاة .

<sup>(4)</sup> وفي رواية: « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

- وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً (ض) قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : « لَا الله الله الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ صَلَاتِهِ قَالَ : « لاَ الله الله الله الله وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنْتُ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ (1) مِنْكَ الجَدُّ (2) » رواه الشيخان .

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة (ض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ هَرَقَّ ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ مَرَّةً ، وَقَالَ ثَمَامَ اثْمَامِهِ : لاَ اللهَ اللهَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ وَلَهُ الجَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ وَلَهُ الجَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ وَلَهُ البَحْر » . رواه مسلم .

- عن أُمّ سَلَمَة (ض) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْمًا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ «اللّهُمّ إِنِي أَسْالُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً» رواه أحمد .

- عن أُمِّ سَلَمَة (ض) قالتْ. كَان رسُولُ اللهِ عِلَيْ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَهُو يَمْكُتُ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَتْ : نُرَى وَاللهُ عَيْنِي قَالِتْ : نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ (3) انَّ ذَلِكَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ . رواه البخاري .

<sup>(1 - 2)</sup> أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه ، وانما ينفعه العمل بطاعتك . وقوله تعالى : (جد ربنا) أي عظمته وقيل غناه ، وفي حديث أنس : كان الرجل منا اذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فينا ، أي عظم في أعيننا .

<sup>(3)</sup> نظن. وليس لنرى بمعنى نظن فعل مضارع.

# مارة الجماعية

#### الآيات:

- وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . (2)

#### الاحاديث:

عن أبِي هُرَيرة (ض) قال : قال رَسُولُ الله عَلَى « أَثْقُلُ صَلاَةٍ عَلَى الله عَلَى مَا فِيهَا (2) لأَتَوْهُمَا وَلَوْ اللهَ الْمُنافِقِينَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَالصُّبْحِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا (2) لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا (3) ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِصَلاَةٍ فَتُقَامُ ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّي حَبُوا (3) ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِصَلاَةٍ فَتُقَامُ ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّي عَبُه مِ خَزَامُ (4) مِنْ حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ بِالنَّاسِ ، ثمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُم خَزَامُ (4) مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُون الصَّلاةَ، فَأَحْرِقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالنَّارِ » . رواه الشيخان .

<sup>(1)</sup> سورة الاعراف ، الآية: 29.

<sup>(2)</sup> من الأجر والثواب.

<sup>(3)</sup> زحفا على اليدين والبطن.

<sup>(4)</sup> شجر كالدوم يفتل من لحائه الحبال والمقصود لحاء الشجر السريع الالتهاب.

<sup>(5)</sup> رجع قافلا.

<sup>(6)</sup> قد رخص له من قبل لظنه ان مسكنه بعيد على المسجد ولا يسمع الاذان فلما علم انه يسمع النداء دعاه للاستجابة وانتزع منه الرخصة التي منحها له من قبل.

- عن مِحْجَن بنِ الأَدرَع (ض) قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ فِي المَسْجِد، فَحَضَرَتِ الصَّلَةُ فَصَلَّى ، وَلَمْ أَصَلِّ، فَقَالَ لَي : « أَلاَ صَلَّيْتَ ؟ » ، قُلْتُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ، وَلَمْ أَصَلِّ ، فَقَالَ لَي : « أَلاَ صَلَّيْتَ ؟ » ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ (1) ثَمَّ أَتَيْتُ ، قَالَ : « فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً » رواه أحمد .

- وعن ابن عُمَر (ض) قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى « صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةُ الغَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » . رواه الشيخان . تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » . رواه الشيخان .

# الأمامة

### الآيات:

- قال تعَالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهُمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة . (2)

- وقالَ: إِنِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ: لا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ . (3)

# الأحاديث:

عن ابن مَسعُود (ض) قال . قال رسُولُ الله عِلَيْ « يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكَتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّة ، وَإِنْ كَانُوا فِي لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّة ، وَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلا السُّنَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلا السُّنَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، وَانْ كَانُوا فِي الْمُجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلا

<sup>(1)</sup> الرحل جمع رحال أي في البيت، وفي رواية قد صليت في أهلي.

<sup>(2)</sup> سورة النساء ، الآية: 102 ـ أديتها معهم اماما لهم.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة ، الآية: 124 ـ جاعلك: مصيرك.

يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تِكْرِمَتِهِ (1) إِلاَّ بِإِذْنِهِ » . رواه مسلم .

عن مَالكِ بنِ الحُويْرِثِ (ض) قال: أتيْتُ رسُولَ الله عِلَيْ أَنَا وَصَاحِبُ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: « اذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِنَا لِي ، فَلَمَّا أَرْدُنَا الإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: « اذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِنَا وَأَقِيمَا وَلْيَوْمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا » رواه الشيخان .

عن أنس (ض) قال : صلّى بنا رسُولُ اللهِ فَاتَ يَوْم ، فَلَمّا قَضَى الصَّلاة أَقبَل عَلَيْنَا بِوَجْهِ فَقَالَ . « أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّى إِمَامُكُمْ ، فَلاَ تَسْبِقُونِي بالرُّكُوع ، وَلاَ بالسُّجُود ، وَلاَ بالقِيَام ، وَلاَ بالانْصِرَافِ ، فَإِنِي أَرَاكُمْ أَمَامِي بالرُّكُوع ، وَلاَ بالسُّجُود ، وَلاَ بالقِيَام ، وَلاَ بالانْصِرَاف ، فَإِنِي أَرَاكُمْ أَمَامِي بالرُّكُوع ، وَلاَ بالسُّجُود ، وَلاَ بالقِيَام ، وَلاَ بالانْصِرَاف ، فَإِنِي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفي » ، ثُمّ قَالَ : « واللّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِه لَوْ رَأَيْتُمْ مَّا رَأَيْتُ لَوْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْت يَا رَسُولَ الله ؟ قال : للشَّح عَلَيْ وَالنَّار » رواه مسلم .

- عن عبد الكَرِيم البَكَّائِي (ض) قالَ: أَدْرَكْتُ عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ كُلُهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَيِمَةِ الجُورِ (2)رواه البخاري في تاريخه.

<sup>(1)</sup> ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة .

<sup>(2)</sup> من صحت صلاته بنفسه صحت بغيره ، وعن عثان بن عفان (ض) (احسن ما يفعل الناس الصلاة فان احسنوا فاحسنوا معهم وان أساءوا فاجتنبوا اساءتهم . وعن الاستاذ العربي التبسي رحمه الله: من رأى في الامام ما يكره فليقتد به ولينو الافتراد .

ملاحظة: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) نظير هذا والله أعلم انه اذا كان الامام قارا في مسجد فلا يجوز لاحد أن يتولى الامامة الاباذنه.

# الحما

### الآيات.

- إِذَا نُودِيَ (1) للصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا (2) اللَّي ذِكْرِ (3) اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ . (4)
  - وَتَرَكُوكَ قَائِمًا .(5)

#### الأحاديث:

- عَنِ ابنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَة (ض) أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَأَبِي هُرَيْرَة (ض) أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ « لَيَنْتَهِيَنَّ (6) أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ (7) الجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ « لَيَنْتَهِينَ (6) أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ (7) الجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الْعُافِلِينَ » رواه البخاري . اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنِ الْغَافِلِينَ » رواه البخاري .

- عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ (ض) قَالَ . كَانَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ اذَا خَطَبَ احْمَرَتُ عَيْنَاهُ ، وَعَلا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ : الْحَمَرَّتُ عَيْنَاهُ ، وَعَلا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ :

<sup>(1)</sup> من سمع النداء فما عليه الاان يجيب.

<sup>(2)</sup> الذهاب بأسراع خفيف.

<sup>(3)</sup> سماع الخطبة وما يتبعها من الصلاة.

<sup>(4)</sup> سورة الجمعة ، الآية: 9.

<sup>(5)</sup> سورة الجمعة ، الآية: 11 ـ أي وتركوك في وقت الخطبة قائما .

<sup>(6)</sup> اللام لام القسم.

<sup>(7)</sup> ودع يدع ودعا . ترك .

صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (1) ، وَيَقُولُ: « أَمَّا بعد : فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا (2) ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً » وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا (2) ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً »

# و القروف

# الآيات:

- وَاذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الطَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ، وَلْيَأْخُلُوا حِلْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ . (3)

. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا . (4)

### الأحاديث:

عن صالح بن خوّات عن مّنْ صَلّى مَعَ النّبِي عِلْقَ يَوْمَ « غَزْوَةِ ذَاتِ عن صالح بن خوّات عن مّنْ صَلّى مَعَ النّبِي عِلَيْ يَوْمَ « غَزُوةِ ذَاتِ الرّقاع » (5) ، أنّ الطّائِفَة صَفّتْ مَعَهُ ، وَصَفّتْ طَائِفَة وِجَاهَ العَدُوِ (6)،

<sup>(1)</sup> أتاكم في الصباح وأتاكم في المساء.

<sup>(2)</sup> ما ينسب الى الدين وليست منه.

<sup>(3)</sup> سورة النساء ، الآية: 102.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة ، الآية: 239.

<sup>(5)</sup> في السنة الرابعة للهجرة ، وسميت بذات الرقاع لانهم رقعوا فيها راياتهم وقد كتب فيها النصر للمسلمين والهزيمة للاعداء من قبائل نجد .

<sup>(6)</sup> مقابل وتجاه.

فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لَأَنْفُسِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاهَ العَدُوّ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَّتِهِ ثُمَّ الرَّكْعَةَ التِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَّتِهِ ثُمَّ تَبَتَ جَالِسا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ . رواه البخاري ومسلم وغيرها .

# صارة السفر

#### الآيات:

- وَاذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (1) أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الطَّلَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا . (2) الصَّلَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا . (2)

### الأحاديث.

- عن عائشة (ض) قالت : أُوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَانِ فَأُقِرَّتُ صَلاَةُ الحَضْرِ . رواه الشيخان .

عن يَعْلَى بَنِ أُمَيَّة (ض) قال : قلت لِعُمَر بنِ الخَطَّابِ (ض) « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوا (3) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رسُولَ اللهِ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رسُولَ اللهِ فَقَدْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « صَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » . رواه مسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « صَدَقَةُ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » . رواه مسلم وغيب ه .

<sup>(1)</sup> الا اثم عليكم.

<sup>(2)</sup> سورة النساء ، الآية: 101.

<sup>(3)</sup> يحولوا بينكم وبين الصلاة.

# مَالةُ النّافلة

### الآيات:

- ومن اللَّيْلِ فَتَجَهَّد بِهِ نَافِلَةً لَك . (1)
- فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ، وَآخَرُون وَآخَرُون يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَصْلِ اللهِ ، وَآخَرُون يُقَاتِلُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ . (2)
  - كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . (3)
  - إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَلَّنَا وَأَقْوَمُ قِيلًا. (4)

# الأحباديث.

- عن رَبِيعَة بنِ مَالِكِ الأَسْلَمِي (ض) قَالَ: قَالَ لِيَ النّبِيُ النّبِيُ هَلُا؟» فَقُلْتُ: هُو فَقَالَ: « أُعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ » (5) رواه مسلم. ذَاكَ ، فَقَالَ: « أُعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ » (5) رواه مسلم.
  - (1) فصل نافلة لك ـ سورة الاسراء ، الآية: 79.
    - (2) سورة المزمل ، الآية: 20.
    - (3) ما ينامون ـ سورة الذاريات ، الآية: 18.
- (4) سورة المزمل، الآية: 6 ـ العبادة التي تنشأ بالليل أشد وطأة وأشد ثباتا ورسوخا في النفس من عبادة النهار، لان السكون يساعد القلب على استحضار معاني القيل الذي هو القرآن.
- (5) وأن ليس للانسان الا ما سعى ـ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ـ قرآن كريم =

- عن ابن عُمَر (ض) . حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ فِلْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ . رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح . رواه الشيخان . بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح . رواه الشيخان .
- عن ابن عُمَرَ (ض) قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى » مَثَنَى ، فَاذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى » رواه الشيخان .
- عَنْ عَائِشَةً (ض) قالتْ . كَانَ رَسُولُ اللهِ فَالَّا النَّا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . رَوَاهُ أَحَمَدُ ومسلم .
- عنْ عائشة (ض) قالتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَزِيدُ فَي رَمَضَانَ وَلاَ فَي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ فَي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَتًا . قالتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَتًا . قالتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فقَالَ : « إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي » رواه الشيخان .

# الصّالة على الجنازة

### الآيات:

- وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ . (1)

<sup>= (</sup>الرجاء ما قرنه عمل والا فأمنية كاذبة) حديث شريف.

ولكي تتحقق أمنية الصحابي ربيعة بن مالك (ض) طلب منه رسول الله عليه ان يقدم عملا يكون به حريًا بمرافقته في الجنة وهو: (كثرة السجود).

<sup>(1)</sup> سورة التوبة ، الآية 84 ـ الآية تدل على المنافقين الذين يظهرون ايمانهم ويبطنون كفرهم .

### الأحاديث:

- عَنِ ابنِ عَيَّاضٍ (ض) انَّه صَلَّى جَنَازَةً فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَقَالَ : لِتَعْلَمُوا ، أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ . رواه البخاري وغيره .

عن أبي هُرَيْرة (ض) قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْ اذًا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ : « اللَّهُ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، يَقُولُ : « اللَّهُ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا ، اللَّهُ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامْ ، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامْ ، وَمَنْ تَوقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوقَّهُ عَلَى الإِسْلامْ ، وَمَنْ تَوقَيْتَهُ مِنَّا فَتَعَوفَهُ عَلَى الإِسْلامْ ، وَمَنْ تَوقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوقَهُ عَلَى الإِسْلامْ ، وَمَنْ تَوقَيْتَهُ مِنَّا أَجْرَهُ ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ » . رواه مسلم (1)

<sup>(1)</sup> ورد دعاء آخر: اللهم انه عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا اله الا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به.

اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله .

<sup>(</sup> وصفة الصلاة ) رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام ووضع اليد اليني على اليسرى والشروع في قراءة الفاتحة ثم التكبير يصلى بعده على النبي الصلاة الابراهيمية الواردة ثم التكبير والدعاء للميت ثم التكبير والدعاء للميت بعده أيضا ثم السلام. وترتيب اعمالها هكذا: الفاتحة ـ الصلاة على النبي ـ الدعاء للميت ـ الدعاء للميت الدعاء له أيضا ـ والسلام.



# الركاة

#### الآسات:

- خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيمُ بِهَا (1)
- والَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَتُكُوى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ، هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لَأِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنثُمْ تَكْنِرُونَ . (2)
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلاَ تَيَمَّمُوا (3) الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ لِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلاَ تَيَمَّمُوا (3) الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيُّ حَمِيدٌ ، (4)

<sup>(1)</sup> خذ من أموالهم زكاة واجبة تطهرهم من البخل وتنسي أموالهم ـ سورة التوبة ، الآية: 103.

<sup>(2)</sup> سورة التوبة ، الآية: 34.

<sup>(3</sup> ـ 4) سورة البقرة ، الآية : 267 ـ ولا تقصدوا الرديء منه نتفقون ، بل انفقوا مما طاب لكم منه ، فلن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون .

- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ، وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخْلِ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ، والرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ، والرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ (1) وَآتُوا حَقَّهُ (2) يَوْمَ حِصَادِهِ ، وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُ المُسْرِفِينَ . (3)
  - والنَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ للسَّائِلِ والْمَحْرُمِ . (4)
- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ (5) والْمَسَاكِينِ (6) والْمَامِلِينَ عَلَيْهَا (7) وَالْمُالِينَ عَلَيْهَا (7) وَالْمُولِينَ قُلُو بُهُمْ (8) وَفَى الرِّقَابِ (9) والفَارِمِينَ (10) وفِي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ . (11)
  - لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَى . (12)

<sup>(1 – 2 – 3)</sup> ناخجا سائغا ، فان لم يكن ناخجا فلا يصلح لا من الناحية الطبية ولا من الناحية الطبية ولا من الناحية الدينية ولا من ناحية المعاملة . زكاته يوم جمع الثر ـ سورة الانعام ، الآية : 141 .

<sup>(4)</sup> حق معلوم أي مقدر بمقدار معلوم ـ سورة المعارج ، الآية: 25 .

<sup>(5 - 6 - 7)</sup> الذين يكسبون قوتهم يكفيهم بعض السنة ، والذين لا يكسبون شيئاء والساعين ان كانوا فقراء .

<sup>(8 - 9 - 9)</sup> الذين دخلوا من جديد في الاسلام، والأرقاء، والذين عليم دين.

<sup>(11)</sup> سورة التوبة ، الآية: 60.

<sup>(12)</sup> المن باللسان والاذي بالقلب ـ سورة البقرة ، الآية: 264.

عن ابن عبّاس (ض) ان النّبِيّ قال لِمعاذ بن جبل (ض) لمّا بَعَته اللَّي اللَّهِ عَلَيْمٍ مَدَقَةً فِي أَمْوَالِمٍمْ تُؤْخَذُ اللَّهِ اللَّهِ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْمٍمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِمِمْ تُؤْخَذُ مِن أَغْنِيَائِمٍمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِمِمْ » زواه الشيخان .

- عَنْ أَنَّسٍ (ض) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّيق (ض) كَتَبَ لَهُ:

(هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ النِّي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى المُسْلِمِينَ وَالنِّي أَمِرَ بِهَا رَسُولُهُ)

« في كُلِّ أَرْبَعِ وَعشرين من الإبلِ فَمَا دُونَهَا الغَنَمُ في كُلِّ خَمْسٍ (شَاةٌ) ، فاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعشرين الى خمسٍ وثَلَاثِين ففيها ( بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْقَى ) ، فان لَّمْ تَكُنْ ( فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ) ، فاذَا بَلَغَتْ ستًّا وثَلَاثِينَ الى خَمْسٍ وَأَرْبَعِين ففيها ( بِنْتُ لَبُونٍ أَنْقَى ) ، فاذَا بَلَغَتْ ستًّا وأرْبَعِينَ الى ستِّينَ ففيها وأرْبَعِين الى ستِّينَ ففيها ( حِقَّةٌ ) طروقة لفَحٰلِ ، فاذَا بَلَغَتْ واحِدة وستين الى خمسٍ وسبعين ففيها ( جَذَعَةٌ ) ، فاذَا بلَغت ستًّا وسبعين الى تسْعين ففيها ( بنتا لَبُونٍ ) ، وأذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها ( حِقَّتَانِ ) طروقتا الجَمَلِ ، فاذَا راحتى وتسعين على عشرين ومائة ففيها ( بنت لَبُونٍ ) ، وفي كُلِّ خمسين زادَتْ على عشرين ومائة ففي كل أربعين ( بنت لَبُونٍ ) ، وفي كُلِّ خمسين (حِقَّةُ ) ، ومن لَمْ يكُنْ مَعَهُ الا أربعُ من الابِلِ فليسَ فيها صَدَقَةُ ، الا أن يشَاء رَبُّها .

- وفي صدقة الغنم في سائمتها (1) ، اذا كانت أرْبَعِين الى عشرين ومائة شاة (شَاةً ) ، فإذا زَادَت على عشرين ومائة إلى مائتيْن ففيها (شَاتَانِ)، فاذا

<sup>(1)</sup> السائمة: الراعية.

زَادَتْ على مائتينِ الى ثلاثمائة ففيها (ثلاث شِيَاهٍ)، فاذَا زادَتْ على ثلاثمائة ففي كُلِّ مائة (شاةٌ) واحِدةٌ، فإن كَانتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصةً عن أربَعِينَ شَاةً فليْسَ فيها صدقةٌ، الا إن يشاءَ رَبُّهَا.

ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ، ولا يُفَرِّقُ بين مُجْتَمع خَشْيَةَ الصَّدَقة.

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ (1) فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِينَهُمَا بِالسَّوِيَّةَ. وَلاَ يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةُ (2) ولا ذَاتُ عَوَارٍ (3) وَلاَ تَيْسُ (4) الا أن يشاء المصدِّقُ.

# وفي الرقية (5)

فى مائتي درهم ربع العُشر، فإن لم تَكُن الاتسعين ومائة فليس فيها صدقة الله إن يشاء ربُّها .

ومَنْ بِلَغَتْ عِنْدَهُ مِنِ اللَّهِلِ صَدَقَةُ ( الجَذَعَةِ ولَيْسَتْ عِنْدَهُ ( جَذَعَةُ ) وعِنْدَهُ ( حِقَةُ ) فَانْهَا تُقْبَلِ مِنهُ ، وَيَجْعَل مَعَهَا ( شَاتَيْنِ ) ان اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أو

<sup>(1)</sup> جاء في الموطإ 601 ص 175 (طبعة دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت 1971.

<sup>(</sup> اذا كان الراعي واحدا ، والفحل واحدا ، والمراح واحدا ، والدلؤ واحدا ، فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه . قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط ، انما هو شريك ) .

<sup>(2)</sup> كبيرة عاجزة.

<sup>(3)</sup> في بدنها عيب.

<sup>(4)</sup> ذكر المعبز.

<sup>(5)</sup> الورق والنقد.

عِشْرِينَ درهما ، ومن بَلَغَتْ عندهُ صَدَقَةُ (الحِقَّةِ) وليْسَتْ عنْدَهُ (الحِقَّة) وعنْدَهُ (الحِقَّة) وعنْدَهُ (الجَذَعَة) ويعظيه عشْرِينَ درهما أو وعنْدَهُ (الجَذَعَة) ويعظيه عشْرِينَ درهما أو شَاتَيْن » رواه البخاري .

- عَنْ مَعَاذِ بنِ جَبَلٍ (ض) أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ اللهِ اليمنِ فَأَمَرَهُ ان يَأْخُذَ من كُلِّ ثلاثينَ بقَرَةً (تبيعًا) أو (تبيعة) ومن كل الربعين (مُسِنَّةً). رواه أحمد وأصحاب السنن .

#### (فائدة)

#### من الأبسل:

(بنت مخاص): التي لها سنة من يوم ولادتها ، ودخلت في السنة الثانية .

(بنت لبون): أو ابن لبون ـ سنتان ودخل في الثانية .

(حقة) ؛ بضم وكسر أوله ، لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسميت حقة لاستحقاق الحمل في بظنها ان يحمل عليها .

( جذعة ) ؛ لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، لانها تجزع أي تسقط اسنان الرضاع .

#### من البقسر:

(تبيع أو تبيعة): وهو ماله سنة.

(مسنة): ذات ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

#### من الغنام :

(جدعة) : ذات سنة وقيل ذات عشرة أشهر أو ثمانية .

- عن عبد الله بن عُمَر (ض) عن النّبِيّ إِنّهُ قال : « فيمَا سَقَتِ السّمَاءُ والعُيُونُ ، أو كَانَ عَثَرِيًّا (1) الْعُشُرُ ، وفيمًا سُقِيَ بالنَضْحِ (2) نضفُ العُشُرِ » . رواه البخاري .

- عن أبي سعيدٍ الخُدري (ض) قال : قال رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ « ليْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقٍ (3) من تَمْرٍ ولا حَبٍّ صَدَقَةُ » . رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> العَثرِيُّ : الذي يشرب بعروقه دون سقي أي البعل.

<sup>(2)</sup> النضح: السقى من ماء بئر أو نهر بساقية.

<sup>(3)</sup> الوسق: ستون صاعا. وهو ما يقدر بسبعة أو ثمانية قناطير عندنا.

#### الآيات:

### ( وُجُوبُه):

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ (1) عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . (2)

### (نقائم):

- فَمَنْ شَهِدَ (3) مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . (4)
- ـ شَهْرُ رَمَضِانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْانُ هُدًى للنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى والفُرْقَانِ . (5)

<sup>(1)</sup> فرض عليكم الصيام.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة ، الآية: 183.

<sup>(3)</sup> خضر.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة ، الآية: 185.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة ، الآية: 185.

# ( وقته ):

- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ (1) إلى نِسَائِكُمْ . (2)
- وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوِدِ مِنَ الفَجْرِ ، ثُمَّ أَتِهُوا الصِّيَامَ الى اللَّيْلِ . (3)

# (الرَّخصَة فيه):

- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ. (4)

### الأحاديث:

- عَنِ ابنِ عُمَرَ (ض) قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فِلْكُمْ يَقُولُ «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاضُومُوا ، وَاذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا (5) فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . وفي رواية للبخاري ( فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ ) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري ( فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ )

<sup>(1)</sup> مباشرة النساء.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة ، الآية: 187.

<sup>(3)</sup> سورة االبقرة ، الآية: 187.

<sup>(4)</sup> سورة البقرة ، الآية: 184.

<sup>(5)</sup> أي الهالال.

# (اداب الصوم)

- عن أبي هُريرة (ض) أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « الصَّيَامُ جُنَّةُ (1) فَلاَ يَرْفُثْ، وَلا يَجْهَلْ، وإِن امْرُوُّ قَاتَلَهُ (2) أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ ( إِنِّي صَائِمٌ ) ، وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَخَلُوفُ, (3) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيجِ المِسْكِ، وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَخَلُوفُ, (3) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيجِ المِسْكِ، يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَّامُ لِي ، وَأَنَا أَجْرِي بِهِ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْثَالِهَا » . رواه البخاري .

# (نية الصّوم):

. وعن حَفْصَةً أمّ المؤمنين (ض) أنّ النّبِيّ عِلَيْهِ قال : « مَنْ لّمُ يُبَيّتِ الصيّامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ » . رواه أحمد وأصحاب السنن .

- وعن أبي هُرَيْرة (ض) قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « مَنْ لَمْ يَدَعْ (4) قَوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ هَرَيْرة (ض) قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « مَنْ لَمْ يَدَعْ (4) قَوْلَ الزُّورِ ، والعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَة (5) فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » رواه البخاري وأبو داود .

<sup>(1)</sup> وقاية من النار.

<sup>(2)</sup> نازعه وخاصه.

<sup>(3)</sup> تغيير رائحة الفر بسبب الصيام.

<sup>.</sup> يترك (4)

<sup>(5)</sup> ليس لله ارادة في قبول صيامه ، أي ان الله لا يقبل صيامه .

# الاعتكاف

# الآيات:

- ـ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ. (1)
- وَطَهِرْ بَيْتِي لَلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ . (2)

#### الأحاديث:

- عن عَائشَة (ض) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فِلْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. رواه البخاري ومسلم.

- وَعَنْهَا (ض) قالت:

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ العَشْرَ الأواخِرَ مِن رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَلَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِن بَعْدِهِ . رواه الشيخان .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة ، الآية: 187.

<sup>(2)</sup> سورة الحج ، الآية: 26.

# الآيات:

- (وجُوبُه).
- ـ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ اللهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِي النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ اللهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌ عَنِ العَالَمِينَ . (1)
  - (بيانُ المُستَطيع):
- وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ (2) يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (3)
  - وَتَزَوّدُوا (4) فَإِنّ خَيْرَ الزّادِ النَّقْوَى . (5)
  - (1) سؤرة آل عمران ، الآية: 97 والواجب يمكن جبره اذا ترك بدم .
    - (2). مهزول من الابل خفيف اللحم من كثرة السير.
      - (3) سورة الحج ، الآية: 27.
- (4) وتزودوا بالأعمال الصالحة استعدادا لسفركم الطويل ، كا ينبغي التزود بالطعام فان خير الزاد ما يتي ذل السؤال .
  - (5) سورة البفرة ، الآية: 197.

- ( زمان الاخرام به ):
- النحج أشهر معلومات. (1)
  - (كيفية الاخرام):
- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةِ اذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةُ ، يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ . (2) ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ . (2)
  - (أعماله): النية والاحرام:
  - فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجِ . (3)
    - ( ومن أعماله الطبواف):
  - وَلْيَطُوّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ . (4)
    - (السّعلى):
  - إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا . (5)

<sup>(1)</sup> سورة البقرة ، الآية: 197 ـ والاحرام هو نية الدخول في الحج ونيته قولا بالتلبية وعملا بالمشي.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة ؛ الآية: 196.

<sup>(3)</sup> سورة البقرة ، الآية: 197.

<sup>(4)</sup> سورة الحج، الآية: 29.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة ، الآية 158 ـ والسعي سبعة أشواط بدءا من الصفا .

# (الوقوف بعرفة):

- فَاذَا أَفَضْتُمْ (1) مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ (2) ( الإِقَامَة بمـنّى ):

- وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَاخَرَ فَلاَ أَثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ، (3)

(النَّجْرُ):

رُولُ مِنْ بَهِيمةِ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ (4) عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمةِ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ (4) عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمةِ اللَّنْعَام . (5)

(الحلق):

\_ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . (6)

<sup>(1)</sup> فاذا نزلتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة يقف عليه الامام.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة ، الآية . 198 ـ والذي لم يقف بعرفة يحوله الى عمرة مع الهدي ، ولا بد من اعادة الحـج .

<sup>(3)</sup> فمن استعجل النفر في يومين ، ومن انتظر الى ثالث ايام التشريق فلا اثم عليه اذا اتقى وقصد به وجه الله ـ سورة البقرة ، الآية : 203 .

<sup>(4)</sup> هي ايام النحر الثلاثة، وأولها يوم العيد.

<sup>(5)</sup> سورة الحج، الآية: 28.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة ، الآية: 196 ـ والهدي اسم للحيوان الذي يهدى باسم الله الى الحرم ، يذبح فيه ويطع منه الفقير .

ملاحظة: اركان الحج أربعة . الاحرام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وطواف الافاضة . وترك واحد من هذه الاربعة يبطل الحج .

- (اتمامُهُ والاخلاص فيه):
- وأتصوا الحج والعمرة لله. (1)
  - (الآداب فيه):
- فَلا رَفَتُ ، وَلا فُسُوقَ ، وَلا جِدَالَ في الحَجِ . (2) (الإحالال منه):
- ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ (3) ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْبَيْتِ الْعَتِيتِ فَ (4)
  - (الإخصار عنه):
  - فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ (5) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي . (6)

<sup>(1)</sup> سورة البقرة ، الآية: 196.

<sup>(2)</sup> فلا مباشرة للنساء، ولا فحش في الكلام، ولا خروج عن حدود الشريعة، ولا خصام مع الرفقاء مرسورة البقرة ، الآية: 197.

<sup>(3)</sup> ليزيلوا وسخم بقص الشارب والاظفار وغيرها.

<sup>(4)</sup> سورة الحج ، الآية: 29 ـ يتحلل الحاج بعد طواف الافاضة.

<sup>(5)</sup> منعتم عن اتمامها فما تيسر لكم من الذبائح التي يهديها الحاجّ لفقراء بيت الله.

<sup>(6)</sup> سورة البقرة ، الآية : 196 ـ كان الناس في الجاهلية يقدمون هذه الذبائح قربانا للآلهة ، ولكن الاسلام قد ابتى عليها وهذبها ودعاها هديا ، وهو ما يقدم من ناقة أو بقرة أو شاة لفقراء بيت الله الحرام ، فالله غنى عنها، ودليل ذلك قوله تعالى : «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم » سورة الحج ، الآية : 37 .

أي لن يصيب الله لحوم هذه الضحايا ولا دماؤها ولكن يصيبه ما يصحب ذلك من تقوى القلوب. =

- (العُمْرَة):
- وَأَتَّهُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ للهِ . (1)
- إِنَّ الطَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أُوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا . (2)
- ـ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ . (3)

والسائبة: كان الرجل يقول اذا شفيت من مرضي هذا فناقتي سائبة أي متروكة للاصنام.

والوصيلة . من الغنم اذا ولدت الشاة انثى مثلها فهي لهم، واذا ولدت ذكرا ذبحوه للآلهة، واذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت الانثى أخاها بها في عدم ذبحه لاصنامهم .

والحام: من الحماية ، أي ان الفحل من الابل اذا اخرج من صلبه عشرة ابطن حموا ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه .

<sup>=</sup> وكان المشركون يحرمون على أنفسهم بأنفسهم ويحللون ، فأنزل الله تعالى قوله فيهم: « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثر م لا يعقلون» . سورة المائدة ، الآية: 103 فالبحيرة: ناقة تلد خمس مرات آخرها ذكر ، يبحر أذنها ، أي يشق لتبقى هبة للاصنام فلا تستعمل ولا ينتفع يها ، وتبقى حرة تعمل ما تريد .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية: 196.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة ، الآية: 158.

<sup>(3)</sup> سورة الفتح ، الآية: 27.

- ( مَنُوعاتُ الإحرام « الصّيدُ »):
- لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ، أَوْ مَثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ، أَوْ كَنُ مِنْ النَّعَم ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ، أَوْ كَنُ مَنْ النَّعَم ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ، أَوْ كَنُ أَنْ فَلِ اللَّهُ مِنَالًا أَمْرِهِ (1) كُفّارَةُ طَعَام مَسَاكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ (1)
  - وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا . (2)
    - ( ومن ممنوعاته ) « النساء »
      - فَلاَ رَفَعَ . (3)
  - ( الطِّيبُ وَإِزالَةُ الأَوْسَاخِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ وَحَلْقُ الشَّعْرِ )
    - ثم لِبَقْضُوا تَفْتَهُمْ . (4)
    - وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . (5)

<sup>(1)</sup> سورة المائدة ، الآية: 95.

<sup>(2)</sup> سورة المائدة ، الآية: 96.

<sup>(3)</sup> سورة االبقرة ، الآية: 97.

<sup>(4)</sup> سورة الحج ، الآية: 29.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة ، الآية: 196

# ( وصف عام لاعمال ومناسك حج الرسول على )

#### الاحاديث:

عن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حُسَين (ض) قال : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ فَسَأَلتُه وَهُو أَعْمَى وَحَضَرَ وقتُ الصَّلاَةِ ، فقامَ في نِسَاجَةٍ (1) ملتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا على منْكَبِهِ رَجَعَ طرفَاهَا اليهِ من صِغَرِهَا ، وردَاؤُهُ الّى جنبهِ عَلَى المِشْجَبِ (2) فصَلَّى بِنَا ، فقلت :

أخبرني عن حَجّة رسُولِ الله والله والله عن حَجّة رسُولِ الله والله عن الله عن

إِنَّ رَسُولَ اللهِ فِي مَكَثَ تَسْعَ سِنِينَ (3) لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ في العَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فِي حَاجُّ، فقدِمَ المدينة بشَرُ كَثِيرٌ، كُلَّهُمْ يلْتَمِسُ العَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فِي حَاجُّ، فقدِمَ المدينة بشَرُ كثيرٌ، كُلَّهُمْ يلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ فِي قَيْعُمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

### (الاحرام):

فرجنا معَهُ ، حتى أتيننا ( ذا الحُلَيْفَة ) (4) ، فَولَدَتْ اسمَاءُ بنتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّد بن أبي بَكْرٍ ، فَأَرْسَلَتْ الّى رَسُول اللهِ عَلَيْ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : « اغْتَسِلي واسْتَثْفِرِي (5) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي » .

<sup>(1)</sup> ثنوب له.

<sup>(2)</sup> اسم لاعواد يوضع عليها الثياب.

<sup>(3)</sup> بالمدينة.

<sup>(4)</sup> مكان اخرام أهل المدينة.

<sup>(5)</sup> جعل خرقة في محل الدم لمنع سيلانه.

فصلَّى رسُولُ اللهِ إِلَيْ فَي المسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ (القَصْوَاءَ) (1) حَتَّى اذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ على البَيْدَاءِ ، نظرتُ الى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِن راكِب وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وعنْ يَسَارِهِ مثلُ ذَلِكَ، ومنْ خَلْفِهِ مثلُ ذَلِكَ، ومنْ خَلْفِهِ مثلُ ذَلِكَ، ورسُولُ اللهِ إِلَيْ بِينَ أَظْهُرِنَا ، وعَلَيْهِ ينْزِلُ القُرْآنُ ، وهُو يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ ، وَمَا عَمِلُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ .

#### (التلبية):

فأَهَلَ بِالتَّوْجِيدِ: « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والْمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ » وأَهَلَ النَّاسُ بهذَا الذِي يُهِلُّونَ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْهُ ، وَلَزِمَ رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ تَلْبِيتَهُ .

# (الطّنواف):

قالَ جَابِرُ (ض) لسنَا ننْوِي الآالحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمُرَةَ، حَتَّى اذِا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ (2)مَشَى أَرْبَعًا ، ثمَّ نَفَذَ الَى مَقَامِ ابراهِمَ البَيْتَ مَعَهُ ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ (2)مَشَى أَرْبَعًا ، ثمَّ نَفَذَ الَى مَقَامِ ابراهِمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَرَأً :

« واتّخذوا مِنْ مَقَامِ ابْرَاهِم مُصَلّى » ، فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ : « قلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ـ وقُلْ يَا أَيُّهَا البَيْتِ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ : « قلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ـ وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ »، ثُمّّ رَجَعَ الَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثمّ خَرَجَ مِنَ البَابِ الى الصّفَا .

<sup>(1)</sup> اسم لناقة النبي والم

<sup>(2)</sup> يرمُل من الحجر الاسود ثلاثة أطواف ؛ ويمشي أربعة أطواف. والرمل: الهرولة.

# (السّعي بين الصّفا والمروة):

قَلَمًّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: « انَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ » أَبْدَأُ بِمَا بَدَأً الله بِه ، فَبَدَأُ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى البَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة ، فَوَحَّدَ الله وكَبَّرَه ، وقالَ : « لَا الله الآّ الله وحْدَه لا شَرِيكَ لَه ، لَه المُللُكُ وَلَه فَوَحَدَ الله وكَبَّرَه ، وقالَ : « لا الله الآّ الله وحْدَه ، أَنْجَزَ وعْدَه ، وَنَصَرَ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ، لا الله الآّ الله وحْدَه ، أَنْجَزَ وعْدَه ، وَنَصَرَ عَبْدَه ، وَهَرَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه » . (1) ثم دَعَا بَيْنَ ذَلِك ، قالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ عَبْدَه ، وَهَرَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه » . (1) ثم دَعَا بَيْنَ ذَلِك ، قالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّات ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَة ، حَتَّى اذَا انْصَبَّت قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى، عَرَّات ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَة ، حَتَّى النَّ الشَعْبَ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى أَذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى المَرْوَة ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَة كَمَا فَعَلَ عَلَى المَوْقِ كَمَا فَعَلَ عَلَى المَّافِقِ كَمَا فَعَلَ عَلَى المَوْقِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الطَّفَتَا .

# (نية الحج والعمرة):

حتى اذا كَان آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى المَرْوَةِ ، فقالَ : « لَوْ أَنِي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيُ فَلْيَجِلَّ (2) وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً » .

فقام سُراقة بنُ مَالِكِ بن جُعْشُمْ فقال: يا رسُول الله! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لَابِدٍ؟ فقام سُراقة بنُ مَالِكِ بن جُعْشُمْ فقال فقال الله الله على الله

<sup>(1)</sup> الاحزاب: هم الذين تحزبوا على رسول الله على يوم غزوة الخندق فهزمهم الله من غير قتال.

<sup>(2)</sup> أي فليحل من الاحرام.

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ فَوَجَدَ فَاطِمَةً (ض) مِمَّنْ حَلَ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا (1) وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا (1) وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَمْرَنِي بِهَذَا .

قَالَ: فَكَانَ عَلِيُّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ ، فَذَهَبْتِ الى رَسُولِ اللهِ فَيمَا مُحَرِّشًا (2) عَلَي فَاطِمَة لِلَّذِي صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ فَيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فقَالَ: صَدَقَتْ صَدَقَتْ! فَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فقَالَ: صَدَقَتْ صَدَقَتْ! مَا أَهلًا بِهِ مَاذَا قُلْتَ دِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهلًا بِهِ رَسُولُكَ .

قال: فإن معى الهدي فلا تحل.

قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ مِنَ اليَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ مِائَةً .

قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ .

# (التوجه الى منتى):

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (3) تَوَجَّهُوا الَى مِنِّى ، فَأَهَلُوا بِالحَجِ ، وَرَكِبَ رَسُولُ الله وَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَعْرِبَ والعِشَاءَ والفَجْرَ. وَسُولُ الله وَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَعْرِبَ والعِشَاءَ والفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ .

<sup>(1)</sup> مصبوغاً وملونا.

<sup>(2)</sup> مغريا ذاكرا له ما يقتضي عتابها.

<sup>(3)</sup> يوم التروية: ثامن ذي الحجة.

فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عِلَى قَلْ تَشُكُ قَرَيْشُ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتُ قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الجَاهِلِيَةِ . (1)

## (الوقوف بعرفة):

فَأَجَازَ (2) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى عَرَفَة ، فَوَجَدَ القُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ وَاللهِ عِنْمَ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ (3)، بِنَمِرَةٍ ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى اذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ (3)، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ :

« إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، في بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيَّ مَوْضُوعُ ، هَذَا ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيَّ مَوْضُوعُ ، وَأِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا ، دَمُ ابنِ رَبِيعَةَ بَنِ وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةُ ، وَأِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا ، دَمُ ابنِ رَبِيعَةَ بَنِ الجَاهِلِيَّةِ الْحَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلَ ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعُ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانًا ، رِبَا عَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَلِّبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعُ كُلَّهُ ،

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُو جَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فُرُو جَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَرُو جَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعُلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ فَعُلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفُ .

<sup>(1)</sup> كانت قريش في الجاهلية لا تتجاوز النزول بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل حرم فلا نخرج منه ولكن الرسول على تجاوزه لما أخبره القرآن بقوله: ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) أي سائر العرب غير قريش .

<sup>(2)</sup> جاوز المزدلفة؟

<sup>(3)</sup> وضع عليها الرحل.

<sup>(4)</sup> وادي عرفة.

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : كِتَابُ اللهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ تُسْأَلُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟

قَالُوا: نَشْهَدُ النَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ !!!

فَقَالَ بَإِصْبِعِهِ السَّبَابَةَ (1) يَرْفَعُهَا الَى السَّمَاءِ يَنْكُتُهَا الَى النَّاسِ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

ثُمَّ أَذْنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْعًا .

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ (2) بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، فَلَمْ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ (2) بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً خَلْفَهُ.

# (من عرفة الى المزدلفة):

وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ وَقَدْ شَنَقَ (3) لِلْقَصْوَاءِ الرِّمَامَ ، حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيدِهِ اليُمْنَى (4):

<sup>(1)</sup> يرفعها إلى السماء ويردها إلى الناس.

<sup>(2)</sup> تجمهرهم وافواجهم.

<sup>(3)</sup> ضم وضيق وشد حتى يحد من هرولتها .

<sup>(4)</sup> مشيرابها أن الزموا السكينة.

أَيُّهَا النِّاسْ: السَّكِينَة السَّكِينَة! كُلَّمَا أَتِي حَبْلاً مِنَ الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَد، حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَة، فَصَلَّى بِهَا المَعْرِبَ والعِشَاء بِأَذَانٍ وَالحِد ، واقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

ثم اضطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ ، وَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ .

ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهللة وقدة مناه وقد والمعالم والمناه والمناه

فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ بِن عَبَاسٍ ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا (1) ، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ مَرَّتْ بِهِ ضُعُنُ (2) يَجْرِينَ فَطَفِقَ الفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَجُهِ الفَصْلُ ، فَحَوَّلَ الفَصْلُ وَجْهَهُ إلى الشِّقِ الآخرِ ينْظُرُ ، فَحَوَّلَ مَسُولُ اللهِ عَلَى وَجُهِ الفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِن الشِّقِ الآخرِ عَلَى وَجْهِ الفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِن الشِّقِ الآخرِ يَنْظُرُ ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ . (3)

<sup>(1)</sup> جميل الشكلل.

<sup>(2)</sup> جمع ضعينة وهي الجمال التي تركب عليها النساء ، وسميت بها النساء مجازا لكثرة ركوبهن الجمال .

<sup>(3)</sup> خارج المزدلفة ، والمزدلفة كلها موقف الابطن محسر.

## ( في مسنّى ):

فَحَرَّكَ قَلِيلاً ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى (1) الَّتِي تَحْرُجُ عَلَى الجَمْرةِ الكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الجَمْرةَ التِي عِنْدَ الشَّجَرةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ بِحَصَاةٍ مِنْهَا مثل حَصَى الخَذْف ، (2) رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي . يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ بِحَصَاةٍ مِنْهَا مثل حَصَى الخَذْف ، (2) رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي . ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى أَلْنَجِر ، فَنَحَرَ ثَلاَتًا وَسِتِينَ بِيدِهِ ، ثمَّ أَعْطَى عَلِيًّا ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (3) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِه ، ثمَّ أَمْرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ (4) بِبَضْعَةٍ (5) فَجُعِلَتْ في قَدْرٍ ، فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا .

# (طواف الافاضة):

ثُمُّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم عَلَى ذَمْزَمَ فَقَالَ : انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَسْقَوْنَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ : انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب ، فَلُولا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ (7) لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ، فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا فَشَرِبَ مِنْه ، رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> هو غير الطريق الذي يسلك الى عرفات وهذا هو المطلوب كا في الذهاب الى صلاة العيد أن يعود المصلي منها على غير الطريق الذي أتى اليها .

<sup>(2)</sup> والخذف: القذف باليد أو بالمقذفة.

<sup>(3)</sup> أي ما بقي من المائة.

<sup>(4)</sup> البدنة الناقة أو البقرة المسمنة.

<sup>(5)</sup> بقطعة من اللحم أي ببعضها.

<sup>(6)</sup> لطواف الافاضة.

<sup>(7)</sup> والمعنى: لولا خوفي أن يعتقد الناس انه منسك من مناسك الحج لاستخرجت معكم الماء . ولو فعلت ذلك لزاحمكم الناس ودفعوكم وغالبوكم في الاستسقاء ، وفضل ذلك عظيم .

# الخات

حق لهذا الكتاب أن يكون بين أيدي ناشئتنا وطلبتنا من أبناء أمتنا الاسلامية ، وحق له كذلك أن يكون بين أيدي معلمينا ومعلماتنا قبل كل أحد ، ليعملوا به ، ولينهجوا على منواله ، فيستخر جوا من القرآن الزاخر بشتى فنون التربية والاخلاق ، ويهتدوا بهدي نبينا محمد الله ، وسيرة سلفنا الصالح من بعده ، حتى تتربى نفوسهم تربية اسلامية روحية صحيحة ، وتتطهر عقائدهم من الشك والتردد ، فينبعثوا - وقد تحصنوا بسلاح الايمان - لمواجهة كتاب الله الحالد «هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان »، اذ ليس من دواء لما نحن فيه من الخراف عن معالم الدين الصحيح ، الا الأخذ بأسباب القرآن والسنة ، منهما المبدأ واليهما المرجع ، فاذا وفق المعلمون اليهما ، وسار على الدرب من بعدهم الهداة والمرشدون ، وآمنوا برسالتهم أهدوا للمجتمع جيلا سعيدا صالحا مؤمنا ، وحماة أقوياء قادرين مخلصين .

ان التقدم الانساني ـ بالرغم مما يبذل في سبيل النهضة الحديثة ، من نبوغ وعبقرية من الناحية المادية ـ لا يزال بعيدا كل البعد عن الناحية الدينية والخلقية ، واذا ما قارنا بين التقدم المادي والتقدم الحلقي ، أدركنا الفرق شاسعا ، وأخذ العلم لذات العلم ليس هو الهدف الأسمى في الحياة ، فالمعرفة

التي لا يستطيع صاحبها أن يستخدمها ، ويسترشد بها في سلوكه لا قيمة لها البتة ، وهي معرفة ميتة لا فائدة منها للفرد ولا للجماعة ، وهي ليست فضيلة واذا انفصلت المعرفة عن الفضيلة والخلق الروحي ، كان شرها أكثر من فائدتها ، والمعرفة لا تعطي الثار المطلوبة حتى تنتقل من مجرد المعرفة النظرية ، ومن التلقين والحفظ الى ميدانها الحقيقي ، ألا وهو التأثير في السلوك ، وتوجيه الى ما هو خير وأقوم .

فلنعد بديننا وخلقنا الكريم الى نقطة البداية ، ولنبوئهما مكانهما القديم في مدارسنا ، ومعاهدنا ، وفي حياة الشعب الخارجية العامة . لا سيا ونحن ندرك اننا كنا نستمد الثورة الروحية التي اختزنتها لنا الاجيال الماضية دون أن نحاول اثراءها ، أو تعويضها على الأقل ، وعندما تفتحت أعيننا فجأة ، فاذا بنا نرقص على حافة الهاوية السحيقة ، وقد أوشك زادنا الروحي أن ينضب .

ان ديننا كامل ، والعيب فينا نحن ، لاننا تركناه ، وطرحناه جانبا ، وقصرناه على العبادات والصلوات وحدها ، ولا بد من عودة اليه على ضوء تعاليمه الرشيدة ، وكتابه المنير ، وان التبعة الملقاة على عاتق المعلمين والمربين ليست بأقل من تلك التي تلقى على عاتق العلماء والمفكرين والانبياء والمرسلين .

سدد الله خطانا ، ووفقنا الى ما فيه خير البلاد والعباد .

عمد الحسن فضلاء

# الفهــــرس

| 7  |             | لدخـــل                  |
|----|-------------|--------------------------|
|    |             | كتاب الطهارة:            |
| 15 |             | ــ الطهور                |
| 17 |             | _ طهارة الحدث            |
| 19 |             | _ المسح على الخفين       |
| 20 |             | _ موجبات الوضوء          |
| 22 |             | ــ الغســل               |
| 24 |             | _ أسباب التيمم           |
| 25 |             | _ الطهارة من الخبث       |
| 26 |             | _ ما تجب منه الطهارة     |
| 26 |             | _ كيف يكون التطهير       |
| 28 |             | ـ العفو عمن يشبق غسله    |
| 28 |             | ـ آداب قضاء الحاجة       |
| 30 |             | _ الحييض                 |
| 31 |             | _ النفسياء               |
|    |             | كتاب الصالاة:            |
| 33 |             | ـ المواقيت               |
| 35 | رب والعشباء | ـ وقت الظهر والعصر والمع |

| 36        | ـ وقت الصبح                  |
|-----------|------------------------------|
| 37        | ــ الآذان                    |
| 40        | ـ الساجد                     |
| 43        | ـ ستر العورة                 |
| 44        | ـ استقبال القبلة             |
| 46        | ـ الصلاة ووجوبها وحكم تاركها |
| 47        | ـ المحافظة عليها             |
| 48        | ـ أعمالها الظاهرة والباطنة   |
| <b>53</b> | ـ الذكر بعدها                |
| 55        | ـ صلاة الجماعة               |
| 56        | ـ الامامة                    |
| 58        | الجمعية                      |
| 59        | ــ صلاة الخوف                |
| 60        | ـ صلاة السفر                 |
| 61        | ـ صلاة النافلة               |
| 62        | ـ الصلاة على الجنازة         |
|           | النزكساة:                    |
| 65        | ـ اثبات وجوبها               |
| 67        | ـ في الإبل                   |
| 67        | ۔ فی الغنم                   |

| 68 | ـ في الرقـة                              |
|----|------------------------------------------|
| 69 | _ فائــدة                                |
|    | الصيام:                                  |
| 71 | _ وجـوبـه                                |
| 71 | ے زمانے                                  |
| 72 | ـــ الرخصة فيه                           |
| 73 | ـ آداب الصيام                            |
| 73 | ـ نية الصوم                              |
| 74 | _ الاعتكاف                               |
|    | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 75 | ـ وجـوبـه                                |
| 76 | ـ زمان الاحرام                           |
| 76 | ت ألنية والاحرام والطواف والسعى          |
| 77 | الوقوف بعرفة                             |
| 77 | ــ الاقامة بنى ، والنحر ، والحلق         |
| 79 | ـ العمـرة                                |
| 80 | ــ ممنوعات الاحرام                       |
| 18 | _ وصف عام لاعمال ومناسك حج الرسول (صلعم) |
| 83 | ـ السعى بين الصفا والمروة                |
| 83 | ـ نية الحج والعمرة                       |

••

| 84 | ــ النوجه الى منى      |
|----|------------------------|
| 85 | ـ الوقوف بعرفة         |
| 86 | ـ من عرفة الى المزدلفة |
| 88 | ۔ فی مسنی              |
| 88 | ـ طواف الافاضة         |
| 89 | لخاتمة                 |





